

## الميسروالقداخ لابى عدعبد إلى بن شيام بن قنية

سسمه ، وصبحت ، وعلَّق عليه ، ووَضَعَ فَهار سَهُ مُحَدِّ لِرَّسِم الطَّيْبِ محت لرسم الطَّيْب نعلا عن المثال الفطوغراق المحموط في دالحزاة الركة ، فالقامرة المنسخة المكتوبة سنة ٦٢٢ ه.

القاهرة ٢٤٢٢

نيت بنسيو المنظنعة بالبنيكينية - في كنابها مناحبيما: مما لنبلطب وما يعنان مناون



حقوق الطبع محفوظة للمطبعة السكفية ومكتبتها يه

# 

الحد قة رب العالمين \* وصلى الله على سيدنا عجد وآله وصحبه وسلم

وبعد فهذه دُرَّة من بحر علم السَّاف، دعاني إلى إخراجها للناس الحياء من أن يبقى كتاب لابن قُتَيْبة عجوباً عن أنظار قُرَّاء العربية مع القُدرة على نشره ؛ وأن الميسر عند العرب بما أشار اليه ركتاب الله الحكيم في مواطن متمدَّدة ؛ ومثل كتاب ابن قُتيبة في هذا الموضوع بما يُعين على فهم تلك المواطن من كتاب الله عز وجل ؛

وأن تاريخ القداح والميسر جُزي من تاريخ العرب الاجماعي قبل الاسلام، ونحن اليوم في حاجة الى نشر كل ماتصل اليه أيدينا من الكتب عن ماضي أمتنا العربية، ولا سِيًا اذا كان من آثار العلماء الاعلام، لأن المعاصرين من المشتغلين بالتأليف قد عمّت شكواهم وطمّت من

غموض تاريخ العرب القديم ، وقِلَّة مافي الآيدي من الموادّ التي تُعين على تجويد التأليف فيه

ومما زاد هذا الكتاب قيمة في نظري أن ابن فتيبة نهج في تأليفه منهجاً علمياً حيث قال في مقدمته: « ولم أجد السبب الى ما التمسته إلا جمع الا بيات في الميسر، وتُدبرها ، والاستدلال على كيفيته باعتبارها ، فقملت ذلك وأودعت كتابي هذا منه ما أدى إليه النَّظُرُ ، ودل عليه الاستخراج »

على أن كتاب (المبسر والفراح) لو لم تكن له تلك الفائدة في فهم بعض المواطن من كتاب الله سبحانه، ولو لم تكن الحاجة ماسة إليه في معرفة جزء من التاريخ الاجماعي في بلاد العرب، ولو لم تكن له مزية المنهج العلمي الذي اختاره ابن قتيبة لتأليف كتابه ، فإن الكتاب في نفسه من أجل المصنفات في الادب واللغة ، لأن ابن قتيبة رحمه الله قد أبان في تفسير أبيات ابن مقبل والطرماح

وغيرها في القداح والمبسر عن دِقة نظر ، وسَعة علم، وحُسن استخراج ؛ ولا يبلغ هذه المنزلة في العلم إلا من كان في طبقة مؤلفه ، وهو خطيب السنة وأديبها كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية

وأول نسخة اطلحت عليها من هذا الكتاب هي النسخة المحفوظة في خزانة الدلامة المحقق صاحب السعادة أحمد تجور بائا، وفيا أنا عاكف على درسها للاعتماد عليها في الطبع زار المطبحة السلّفية الاستاذ الجليل صاحب السعادة أحمد زكى بائا وأرشدنى الى المثال الفطوغرافي من للاصل المكتوب سنة ٢٢٢ه. وهذا المثال الفطوغرافي من نفائس كتب الخزائة الزكبة، وعليه اعتمدت في طبيع الكتاب، وهو عنوان شكري للاستاذ الدلامة صاحب مشروع « احياء الا داب الدربية ، على ما له من فضل في ظهوره مقابلاً على ذلك الاصل. ومن الله استماه المون

القامرة وسلخ شوال ١٣٤٢ محب الدين الخطيب

ل في الله عا ا "Saled in Michile Mille خانات وفالفناج المان وفاكلف

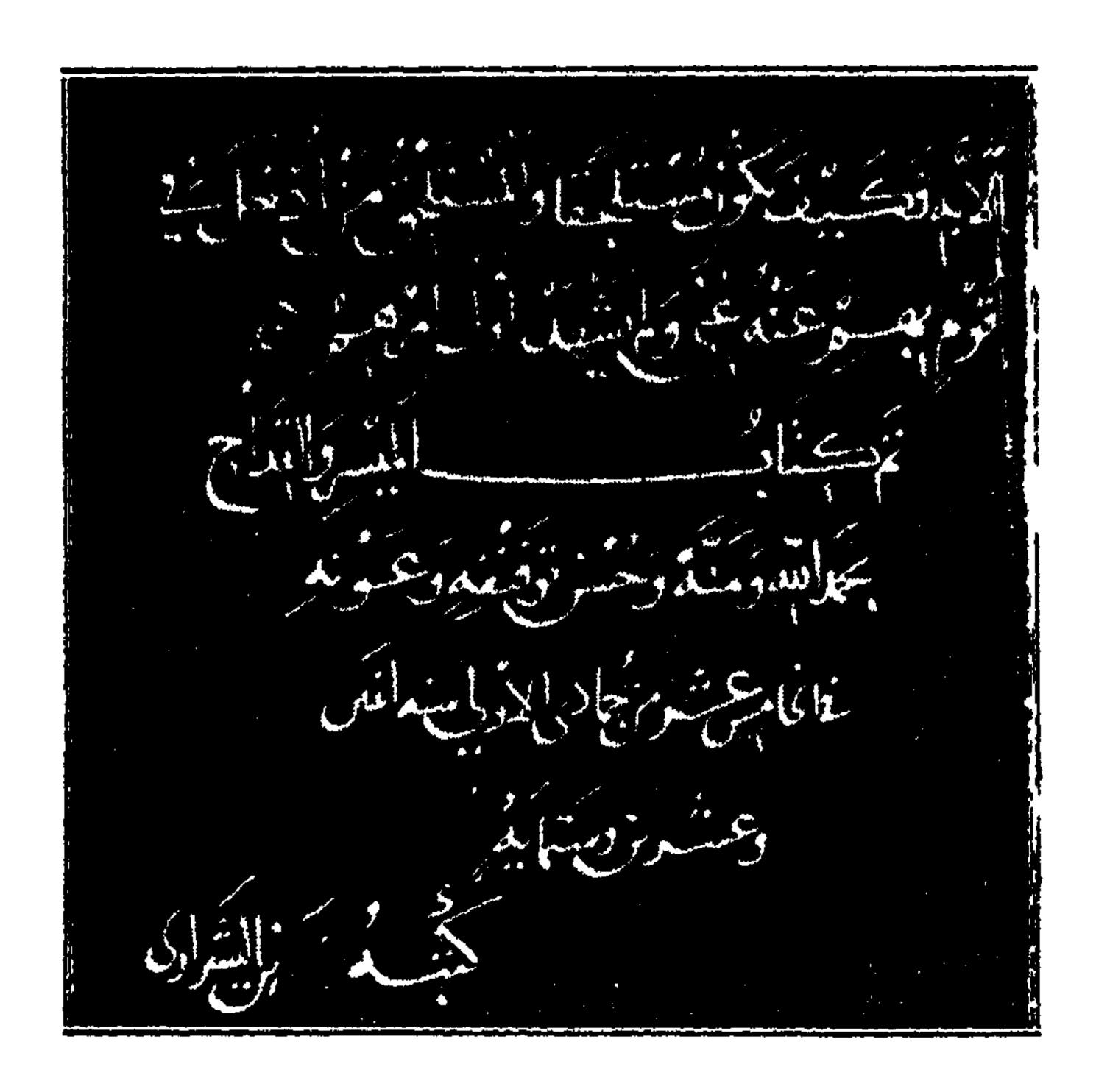

منظ هده الصهيمة وما قبامها ها فاتحة الكتاب وحاتمته مقلا عن المثال الفطوعر الله المحموط بالحزابة الركية والمأحود عن يسحة كتبت سنة ٦٢٢ ه المحمد

## ابن قتیبت (۱) ابن قتیبت (۲) ۳

أبو محد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . كان أبوه من مدينة مرو ، وأما هو فقال ابن الانبارى وابن النديم وا بن الاثير انه ولله في الكوفة ــ وقال آخرون مولده في بغداد ــ سنة ٢١٣ ه

## ﴿ نشأته وشيوخه ﴾

نشأ عبد الله بن مسلم في دار السلام ، وأخذ العلم عن رجالها.

فد ت فيها عن الزيادي \_ وهو أبو اسحاق ابراهيم بن سفيان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه \_ وعن أبي حاتم سهل ابن محمد بن عبان بن يزيد الجشمي السجستاني ، وعن اسحاق ابن راهويه ، والرياشي ، وعبد الرحمن ابن أخي الاصمعي ، وحرماة ابن يحيى ، وأبي الخطاب زياد بن يحيى الحساني (٢) . . وتلك الطبقة . وأقرأ في بغداد مصنفانه

(١) قتيبة: تصغير قتبة (بكسر القاف وسكون التاء) وهي واحدة الاقتاب، والاقتاب الأمعاء، والنسبة اليه قتي، قال الزييدي في التاج (مادة قتب) ﴿ وفي التهذيب ذهب الليث أن قتيبة ماخوذ من القتب » . ثم نقل عن الامير المجاهد قتيبة م مسلم رحمه الله أنه فسر اسمه بمني « اكاف » . قال الزيدي: وهذا يوافق ما قاله الميث

(۲) كذا رأيت هذا الاسم في ترجة ابن قتيبة التي أوردها السماني في كتاب الانساب

## ﴿ صلته بوزیر الخلافة ﴾

وكانت لابن قتيبة صلة بأبي الحسن عبيد الله بن يحيى ابن خاقان وزير الدولة العباسية لذلك العهد. وصنف لهذا الوزير كتابه (أدب السكاتب) (1) وذكره في الخطبة وأثنى عليه (٢) فقال العلامة ابن السيد البطليوسي في (الاقتضاب): «يعني عبيد الله بن يحيى بن خاقان، وكان وزير المتوكل (٢) حتى صرفه في بعض أعماله »

وازم ابن قتيبة مدينة بغداد. عاصمة العلم ومدينة الحضارة في العالم كله لذلك العهد. فلم يبرحها الآ الى (الدينور) مدة ولايت القضاء فيها . وكان ذلك سبب استشهاره بلقب (الدينوري) نسبة اليها (ع)

(۱) يسمي ( ادب الكاتب ) كما هو المشهور و ( أدب الكتاب ) وهو الاسمالذي اعتمده ابن السيد في شرحه

(٢) وذلك قـوله في خطبة ادب السكاتب ﴿ فالحمد فله الذي اعاذ الوزير أبا الحسن ــ أيده الله ـ من هذه الرذيلة ﴾ وأبانه بالفضيلة ﴾ وحباه بخيم السلف ورداه برداء الايمان . . . الح »

(٣) وفي ابن خلكان < وزير المتمد على الله ابن المتوكل على الله الحليفة</li>
 العباسي >

(٤) ولقد ايضاً بلقب (المروزي) على ماجاء في (تاريح اللغويين من البصريين والكوفيين) لانى بكر محمد بن الحسن الزييدي ، لا ن أباه كان من مدينة (مرو) كما تقدم

#### ﴿ نلامیذه ﴾

وعن أخذالعلم عن ابن قتيبة ابنه القاضي أبو جعفر أحمد ابن ختيبة الفقيه الادبب، وأبو محد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفسوي العالم المشهور ، وعبيد الله بن عبد الرحمن السكري ، وابراهيم بن محد بن أبوب الصانع ، وعبيد الله بن أحمد بن بكر التيمي . وروى عنه أبو سعيد الخيثم الشاشي الاديب . وفي مادة (بيانة) من معجم البلدان لياقوت أن أبا محمد قامم بن أصبغ بن وسف بن ناصح بن عطاء البياني سمع أبا محمد ابن قتيبة . وقرأت في مقدمة (مناقب آل أبي طالب) للمازندراني (١) أن سنده في مؤلفات ابن قتيبة ينتهي الى أبي بكر المالكي عن ابن قتيبة. وفي مهاعات كتاب ( تأويل مختلف الحديث) المذكورة في آخر نسخته المطبوعة في مصر أن بمن قرأه على ابن قتيبة أبا بكر أحمد ابن محمد بن الحسن الدينوري ، وأبا بكر أحمد بن حسين بن ابراهيم الدينوري ، وأحمد بن مرواذالمالكي

وعلى ذكر ابنه القاضي أبي جعفر أقول ان بيت ابن قتيبة توارث العلم ، فحمله عنه ابنه كما مر . وجاء بعده حفيده أبو احمد

(١) قاضل من طماء الشيمة توبي بمدينة حلب سنة ٨٨٥ زمن دولة آل
 حدان . وكتابه هذا مطبوع في بمي ( الهند ) سنة ١٣١٣

عبد الواحد بن أحمد بن عبد الله بن مسلم ، ومولده في بَعَدَادَ في حياة جده (سنة ۲۷۰) وانتقل الى مصر فسكنها وروى فيها عن أبيه عن جده كتبه المصنفة

## ﴿ مذهبه في التربية والتمليم ﴾

ومذهب ابن قتيبة في التربية والتعليم هو الذي أشار اليه في خطبة (أدب الكاتب) بقوله « ونحن نستحب لمن قبل عنا، وائتم بكتبنا أن يؤدّب نفسه قبل أن يؤدّب لسانه، ويهذب أخلاقه قبل أن يهذب ألفاظه، ويصون مروءته عن دناءة الغيبة، وصناعته عن شين الكذب ». قال: « ومدار الامر على القطب، وهو العقل وجودة القريحة ؛ فإن القليل معهما بأذن الله كاف ، والكثير مع غيرها مقصر »

#### وعقيدته علمه وعقيدته

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في تفسير سورة الاخلاس (ص ٨٦): ﴿ يَقَالَ لَ فِي ابن قتيبة لَ هُو لا هُل السنة مشل الجاحظ للمعتزلة ، فأنه خطيب السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة »

ووازن شيخ الاسلام ابن تيمية في الكتاب تفسه (ص٥٥) بين ابن قتيبة وابن الانباري فقال: «وليس ابن الانبارى بأعلم عماني القرآن والحديث وأتبع للسنة من ابن قتيبة ولا أفقه في ذلك ، وان كان ابن الانباري من أحفظ الناس للغة لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة ،

وقال الجلال السيوطي في (البغية): كان ابن قتيبة رأساً في العربية واللغة والاخبار وأيام الناس ثقة ديناً فاضلاً

ونسبه البيهقي الى فرقة (الكرّامية) أصحاب أبي عبد الله محد بن كرّام ؛ وكان ابن كرام بمن يثبت الصفات الالهية الآ أنه ينتهي فيها الى التجسيم والتشبيه ، على ما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل . ونحا هذا النحو الدار قطني فقال : ان ابن قتيبة كان يميل الى التشبيه . ولكن الجلال السيوطي عارض في ذلك واستبعده وقال : « ان لابن قتيبة مؤلفاً في الردّ على المشبهة » . قلت : وقد ذكر ابن قتيبة فرقة المشبهين في كتابه (تأويل مختلف قلت : وقد ذكر ابن قتيبة فرقة المشبهين في كتابه (تأويل مختلف الحديث) بمعرض الذم ونسب اليهم الافتراء على الله تعالى في أحاديث التشبيه ( انظر ص ٧ \_ . ٩ )

والذي يلوح للمنصف أن نسبهم ابن قتيبة الى التشبيه من قبيل ما قالوه في رجال مذهب الامام احمد بن حنبل الديباني رخي الله عنه . وقد كشف لناشيخ الاسلام ابن تيمية في تفسير سورة الاخلاص صلة ابن قتيبة بهذا المذهب السلقي فقال (ص ٨٦): « وابن قتيبة من المنتسبين الى احمد واسحاق والمنتصرين لممذاهب السنة المشهورة ، وله في ذلك مصنفات

متعددة. قال فيه صاحب كتاب (التحديث بمناقب أهل الحديث) وهو أحد أعلام الأثمة والعلماء والفضلاء: أجودهم تصنيفاً ، وأحسنهم ترصيفاً ، له زُهاء ثلاثمائة مصنف. وكان يميل الى مذاهب احمد واستحاق ، وكان معاصراً لابراهيم الحربي ومحمد ابن نصر المروزي ، وكان أهل المغرب يعظمونه ويقولون : من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يهم بالوندقة . ويقولون : كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه لاخير فيه

ونسبه الحاكم الى الكذب، فنقل السيوطي عن الحافظ النهي قوله في ابن قتيبة: « ما علمت أحداً الهمه في نقله » . وقال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال انه « صدوق قليل الرواية » . ونقل عن الخطيب قوله في ابن قتيبة « كان ثقة ديناً خاضلاً »

وأخذ عليه أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي (1) في كتابه (مراتب النحويين) ص ١٣٧ أنه « قد خلط عليه بحكايات عن الكوفيين لم يكن أخذها » ولا يمكن الحكم على ما في هذا القول من عدل أو جور الا بعد الاطلاع على كتابي ابن قتيبة في النحو وهما جامع النحو الكبير وجامع النحو الصغير.

(۱) توفي سنة ۲۰۲ وكتابه (مراتب النحوبين) من نقائس مخطوطات الحزانة التيمورية وهو فيها تحت رقم ( ۱٤۲۵ تلريخ) ولعل منشأ ذلك ما قاله ابن النديم في القهرست مر أن ابن. قتيبة «كان يغلو في البصريين ، الا أنه خلط المذهبين وحكى في كتبه عن الكوفيين . وكان صادقاً فيايرويه ، عالماً باللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه والشعر والققه »

على أن مااخذه أبوالطيب على ابن قتيبة لم يقف عند حد النحو بل تجاوزه الى كثير من مؤلفاته \_ وفي جلتها كتاب المعارف والشعر والشعراء وعيون الأخبار والمعجزات النبوية \_ فقال : ان ابن قتيبة كان يشرع في أشياء ولا يقوم بها نحو تعرضه لتأليف أمثال هذه المؤلفات، ونظن أن الزمان قدحكم لمصنفات ابن قتيبة بما يخالف حكم أبى الطيب اللفوي عليها ، فحلت من قراء العربية المحل الارفع . وقديما قالوا في كتابه (ادب الكاتب) انه خطبة بلا كتاب فلم يمنع ذلك شيوخ الأدب العربي من اعتبار هذا الكتاب واحداً من أربعة دواوين هي أصول فن الأدب وأركانه على ما نقله ابن خلدون

ومصنفات ابن قتيبة عظيمة النفع جليلة القدر ، تطالعك للمجة العرب من ديباجتها وتؤنسك فصاحتهم كلما تقدمت الى غاياتها ، فتبدو لك المعانى متحلية باللفظ الوجيز الجزل

قال النووي في (تهدنب الأمهاء واللغات): ولابن قتيبة

« مصنفات كثيرة جداً رأيت فهرسها ونسيت عددها ، اظها تزيد على ستين في أفواع العاوم » . وقد استقصيت اسماء مؤلفاته من الكتب التي اطلعت عليها أثناء بحثي في تاريخ حياة هذا الرجل الكبير ، وهذا ما استطعت جمعه منها :

#### ﴿ غريب القرآن ﴾

ذكره أبن النديم وابن الانباري والسمعاني والنووي وابن خلكان والسيوطي في البنية وصاحب كشف الظنون. وفي الخزانة الظاهرية بدمشق نسخة منه ( رقم ٣٣ لغة ): وفي مكتبة المرحوم الشيخ عنمان القاري بالطائف ( الحجاز ) كتاب ( تفسير غريب القرآن ) لابن قتيبة اظنه هو هذا ، وقد وصفنا نسخة الطائف في المجلة السلفية ( ص ٨ من السنة الثانية )

### ﴿ مشكل القرآن ﴾

توجد نسخة منه في مكتبة كو پريلي بالقسطنطينية ، وأخرى في مكتبة ليدن. قال في كشف الظنون: أوله « الحد لله الذي نمج لنا سبل الرشاد. الح ، وقد جمع بين كتابي غريب القرآن ومشكل القرآن لابن قتيبة العلامة ابن مطرف الكنابي في (كتاب القرطين). ومنه نسخة قديمة جليلة في الخزانة التيمورية (رقم ٥٥ لغة). ولا بي القاسم عبد الله بن محد العكبري المتوفى

سنة ١٦٥ كتاب اممه ( الانتصار لحزة فيما نسبه اليسه ابن قتيبة . في مشكل القرآن ) ذكره صاحب كشف الظنون

﴿ مماني القرآن ﴾

ذكره السيوطي في بغية الوطأة

﴿ كتاب القراءات ﴾

ذكره ابن النديم في الفهرست

﴿ اعراب القراءات ﴾

مكذا سماه ابن خلكان. وفي الفهرست لابن النديم وبغية الوطاة للسيوطي « اعراب القرآن » ولعلهما كتاب واحد

﴿ الردعلى القائل بخلق القرآن ﴾ ذكره السيوطي في البغية

﴿ آداب القراءة ﴾

ذكره صاحب كشف الظنون

﴿ غریب الحدیث ﴾

ذكره ابن النديم. وقال صاحب كشف الظنون: حذا فيه

حذو أبي عبيد القامم بن سلام (١) فجاء كتاب ابن قتيبة مثل كتابه أو اكبر، وقال في مقدمته « أرجو أن لا يكون بقي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون لا حد فيه مقال » وفي الخزانة الظاهرية بدمشق الثلث الاول والثلث الأخير من هذا الكتاب ( رقم ٣٤و٣٥ لفة )

## ﴿ اصلاح غلط أبي عبيد ﴾

ذكره السبوطي في البغية . ونص ابن النديم في الفهرست على أن اسمه (اصلاح غلط ابي عبيد في غريب الحديث) وفي كشف الظنون أن عليه شرحاً لابي المظفر محمد بن آدم الهروى المتوفى منة ٤١٤. وذكر ابن خلكان كتابا لابن قتيبة بامم «اصلاح الفلط» ولعلهما واحد

ومشكل الحديث الخديث الأنباري وابن خلكان ذكره ابن الانباري وابن خلكان المشكل الحكاب المشكل الخديم بهذا اللفظ ذكره ابن النديم بهذا اللفظ

(۱) قال ساحب كشف الظنون كان الائمة يجمعون احاديث ويتكلمون عليها في اوراق الى أن جاء ابو عبيد القاسم بن سلام بعد المائتين فجمع كتابه في اربعين سنة فكان خلاصة عمره وصار هو القدوة في هذا الشان

#### ﴿ الشتبه من الحديث والقرآن ﴾

قال زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية: توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية

#### ﴿ تأويل مختلف الحديث ﴾

طبعه السيد محمود شابندر البغدادي بمطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة ١٣٢٦ على ثلاث نسخ : الاولى في دار الكتب المصرية كتبت سنة ١٢٥٣ ، والثانية في خزانة المرحوم السيد محمود شكري الآكومي منقولة عن نسخة المكتبة المرجانية ببغداد ، والثالثة للمرحوم السيد جمال الدين القاسمي منقولة عن نسخة (اختلاف الحديث) المحفوظة بالخزانة الظاهرية بدمشق وسيأتي ذكرها . وأورده صاحب كشف الظنون باسم كتاب (المناقضة) وقال : ذكر فيه تماقض الاحاديث وبين لها محامل صحيحة

وذكره ابن النديم في الفهرست بامم (مختلف الحديث)، وأورده صاحب كشف الظنون بلفظ (اختلاف الحديث) أيضاً. وفي الخزانة الظاهرية بدمشق نسخة بهذا الاسم الاخير (رقم ٣٠٠٣ حديث) كتبت سنة ٤٠١ وعليها خطوط العلماء، وهي أجود أصل للنسخة التي طبعت بالقاهرة

#### ﴿ المسائل والاجوبة ﴾

أ كثره في الحديث . ومنه نسسخة في مكتبة غوطا وقد ذكره ابن النديم وابن خلسكانت والسيوطي في البغية

ومعجزات النبي عطائر ﴾

ذكره ابو الطيب اللغوي في (مراتب النحويين)

و دلائل النبوة من الكتب المنزلة على الانبياء ﴾

ذكره ابن النديم، وابن الانبارى، والسيوطي في البغية، وصاحبكشفالظنون واقتصر بعضهم على تسميته (دلائل النبوة)

﴿ جامع الفقه ﴾ ذكره ابن النديم في الفهرست

﴿ كتاب التفقيه ﴾

ذكر في وفيات الاعيان وكشف الظنون، وقال ابن النديم في الفهرست: رأيت منه ثلاثة أجزاء نحو سمائة ورقة وكانت تنقص على التقريب جزء بن . قال: وسألت عن هذا الكتاب جاعة من أهل الخط فزعموا أنه موجود ، وهوا كرمن كتب البندنيجي واحسن منها

#### ﴿ كتاب الاشربة ﴾

نقل عنه ابن عبد ربه في العقد الفريد و نشره المسيوكي بمجلة المقتبس (٢: ٢٣٤ و ٣٨٧ و ٣٨٠ و ٥٩ بنمه. وذكره المؤلف في كتاب (القداح والميسر)، وابن النديم في الفهرست، وصاحب كشف الظنون. ومنه نسخة في لندن واخرى في دار الكتب المصرية (الرسالة العاشرة في المجموعة رقم ١٦٦١) وعنها نقلت نسخة المخزانة التيمورية

#### ﴿ استماع الغناء بالالحان ﴾

قال صاحب كشف الظنون ( في حرف السين : مسألة السماع) : والعلماء اختلفوا في استماع الغناء بالالحان . . وهي مسألة طويلة الذيل . . خصها كثير من المتقدمين بالتصنيف كالقاضي ابي الطيب والعلامة أبي محمد ابن قتيبة

﴿ الردعلى المشبّه ﴾

ذكره ابن النديم في الفهرست والسيوطي في البغية المنابع المنابع

طبعه سيرول في ليبسيك سنة ١٨٧٧ مع خلاصة انكليزية . ثم طبع في مصر ، وأعاد طبعه ما كس غرونرت في ليدن سنة الجوالقي ، وسلمان بن محمد الزهراوي ، وأبو على البطليوسي ، الجوالقي ، وسلمان بن محمد الزهراوي ، وأبو على البطليوسي ، وأحمد بن داود الجذامي ، واسحاق بن ابراهيم الفارابي . وشرح خطبته أبو القاميم الزجاجي ومنه نسخة في كتب الشنقيطي بدار الكتب المصرية (رقم ٣٩ أدب ش) ، وممن شرحها ايضاً مبارك ابن فاخر النحوي . وشرح أبياته احمد بن محمد الخازرنجي . وأخبرني الاستاذ الفاضل الشيخ خليل الخالدي المقدمي ان في خزانة نور عمانية بالقسطنطينية شرحاً على أدب الكاتب لابن الخشاب بخطه . ولشيخنا العلامة المحقق الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله ( تلخيص ادب الكاتب ) طبعناه سنة ١٣٣٧

﴿ عيون الشعر ﴾

قال ابن النديم : يحتوي على عشرة كتب (وذكرسبعة منها)

(١) طمعه نخلة قلفاط وسليم المبداني في بيروت سنة ١٩٠١

### ﴿ أيات الماني ﴾

ذكره المؤلف في (عيون الأخبار). وذكر في الفهرست لابن النديم كتاب لابن قتيبة باسم (معانى الشعرالكبير) يحتوى على اثنى عشر كتاباً، وذكرها. وفي خزانة أياصوفيا بالقسطنطينية (رقم ٤٠٥٠) الجزء الاول من كتاب (المعاني لابن قتيبة) وذلك الجزء في الخيل. وفي خزانة المكتب الهندي بلندن الجزء الثانى منه أوله باب الذباب

﴿ ديوان الكتاب ﴾

ذكر في الفهرست لابن النديم وفى بغية الوعاة للسيوطي وفي كشف الظنون

﴿ تقويم اللسان ﴾ ذكر في كشف الظنون

﴿ خلق الانسان ﴾

ذكر في الفهرست وبغية الوعاة وكشف الظنون حتاب الخيل

ذكره ابن النديم، وابن خلكان، والسيوطي في البغية وفي كشف الظنون (كتاب الحيل) وأظنه خطأ

#### **€** الانواء ﴾

ذكره ابن النديم في الفهرست، والسمعانى في الانساب، وابن خلكات في وفيات الاعيان، والسيوطي في البغية. وتوجد نسخة منه في الخزانة الركية بالقاهرة

النحو الكبير كه

ذكر في بغية الوعاة وكشف الظنون ، وذكره ابن النديم بامم (جامع النحو)

و جامع النحو الصغير ﴾ ذكر في الفهرست لابن النديم وفي بغية الوماة وكشف الظنون

#### ﴿ الميسر والقداح ﴾

وهو هذا. وقد ذكره ابن النديم في الفهرست وابن خلكان يصاحب كشف الظنون وغيرهم. وتوجد نسخة منه كتبت سنة ٦٢٢ اطلع عليها الاستاذ العلامة أحمد زكى باشا، وقد نقلنا هده لنسخة عرب مثالها الفطوغرافي المحقوظ بالخزانة الزكية ، في الخزانة التيمورية نسخة منقولة منه

﴿ تَفْضِيلَ الْعَرِبِ — فِي الرَّدِ عَلَى الشَّعُوبِيةَ ﴾ ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (٢: ٨٨ بولاق) ونقل

عنه . ونشره المرحوم السيد جمال الدين القاسمى في مجلة المقتبس (ك : ١٩٥٢ و ٢٧١) تقلاً عن نسخة في خزانة المرحوم السيد شاكر الحزاوي بدمشق بخط مسند الشام الشيخ ابراهيم الجنيني (من رجال القرن الثانى عشر) وقد نسخها من أصل مخروم الآخر. ثم طبعه السيد محمد كردعلي في رسائل البلغاء (ص ٢٦٩ — ٢٩٥) سنة ١٩٣١ . وذكره ابن النديم بامم (كتاب التسوية بين العرب والعجم) وقد اطلعت في دار الكتب المصرية على نسخة قديمة منه كتبت سنة ١٨٥ وهي في جزءين صغيرين كتب في قديمة منه كتبت سنة ١٨٥ وهي في جزءين صغيرين كتب في آخرها ثم كتاب (العرب وعلومها) وكتب في اول الجزء الثاني في فضل العرب على العجم) وأما الجرء الاول فنيه خرم كبير

### ه المارف في التاريخ كم

طبعه وستنفلد في غوتنفن سنة ١٨٥٠ ثم طبع في مصر سنة ١٣٠٠ومنه نسخة مخطوطة في كتبالشنقيطي بدار الكتب المصرية (رقم ٣ تاريخ ش). قال ابن النديم في الفهرست (ص ١١٤) ولوكيع القاضي (كتاب الشريف) يجري عجرى (المعارف) لابن قتيبة . وقال صاحب كشف الظنون : ولابن الجوزي كتاب ( تلقيح فهوم الاثرة في التاريخ والسيرة) على أسلوب المعارف لابن قتيبة

#### ﴿ عيون الاخبار ﴾

طبعت قطعة منه سيفي (غوتنغن) عام ١٨٩٩ بعناية بروكلن على نسخي القسطنطينية ويترسبرغ، وطبعت عنها في مصر سنة ١٩٠٧. وهو الآن تحت الطبع كاملا في مطبعة دار الكتب المصرية

﴿ طبقات الشعراء ﴾

طبعه دی خوبه فی لیدن عام ۱۹۰۶ وطبع بمصر عام ۱۳۲۲ ﴿ الحکایة والحکی ﴾

ذكره ابن النديم في الفهرست

﴿ فرائد الدر ﴾

ذكره ابن النديم

﴿ حَكَمُ الْامثالُ ﴾

ذكره ابن النديم

﴿ آداب العشرة ﴾

ذكره ابن النديم

العلم كا

ذكره ابن النديم وقال : خَسُونَ ورقة . ومياه السيوطي في بغية الوعاة ( القلم ) ﴿ الجوابات الحاضرة ﴾ ذكر في بغية الوعاة وكشف الظنون ﴿ تَعْبِيرِ الرَّوْيَا ﴾ ﴿ تَعْبِيرِ الرَّوْيَا ﴾

ذكره أبو الطيب اللغوي في (مراتب النحويين) وابن النديم في الفهرست (س ٣١٦) ﴿ تاريخ ابن قتيبة ﴾

في الخزانة الظاهرية بدمشق كتاب بهذا الامم (رقم ١٠٠ تاريخ) وهو من كتب مدرسة الخياطير التي وقفها أسعد باشا العظم بعد سنة ١١٦٥ ه ولم يتسع الوقت لمعرفة حقيقة تاريخ ابن قنيبة هذا

وقد اشار صاحب كشف الظنوذ الى تاريخ لابن فتيبة نقلا عن المسمودي حيث قال اذابن قتيبة أخذه عن تاريخ ابي حنيفة احمد بن داود الدينوري المتوفى سنة ٢٨٢

#### ﴿ أحاديث الامامة والسياسة ﴾

كان الاستاذ غاينغوس الجريطي أول من ارتاب في نسبة كتاب الامامة والسياسة الى ابن قتيبة ، وأكد هذه الريبة الدكتور دوزي في صدر كتابه « تاريخ الاندلس وآدابه » .

وكان استاذنا المحقق الشيخ طاهر الجزاري رحمه الله ينقبض صدره اذا نسب أحد هذا الكتاب الى ابن قتيبة . ومن بواعث هذه الريبة أن مترجى ابن قتيبة لم يذكروا له كتاباً بهذا الاسم ، وأن اساوب القول فيه يخالف اسلوب ابن قتيبة ، وأذ الكتاب الا الى الدينور ، وأذ المؤلف يروى عن أبى ليلى وأبو ليلى كاذ قاضياً بالكوفة سنة ١٤٨ قبل مولد ابن قتيبة بخمس وستين سنة ، وان المؤلف نقل خــبر فتح الاندلس عن امرأة شهدته وفتح الاندلس كان قبل مولد ابن قتيبة بنحو مائة وعشرين سنة ، وأن مؤلف الكتاب يذكر فتح موسى بن نصير لمراكش مع أن هذه المدينة شيدها يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين سنة ٥٥٥ وابن قتيبة توفي سنة ٢٧٦ . وكما أن مترجمي ابن قتيبة لم يذكروا له كتاب (احاديث الامامة والسياسة) نان العلماء أيضاً لم يذكروه ولم يشيروا اليه ، اللهم الا القاضي أبوعبد الله التوّزي المعروف باينالشباط فقد نقل عنه فى الفصل الثاني من الباب الرابع والثلاثين من كتابه (صلة السمط)

## ﴿ الجرائيم في اللغة ﴾

لم يذكر أحد أن لابن قتيبة كتاباً بهذا الامم. غير أن في الخزانة الظاهرية بدمشق نسخة قديمة منه منسوبة الى ابن قتيبة

(رقم ٥٥ لغة)، وهي من كتب مدرسة أبى عمر بصالحية قاسيون، والمظنون أنها بجموعة كتب لمؤلفين متعددين طبع منها الاب موريس بويجس (كتاب النم) في بيروت سنة ١٩٠٨ بمناية يشكر عليها. ونشر منها الدكتور أوغست هفغر كتاب (النخل والسكرم) ويظن أنه للامسمي أو لابي عبيد. ونشر الاب لويس شيخو (كتاب الرحل والمنزل) الذي يظن أنه لأبي عبيد لتوافق ما فيه مع ما ينقل عنه من النصوص في المعاج . واذا صحت نظرية أن كتاب الجرائيم بجموعة لمؤلفين متعددين فلا يمعد أن يكون فيها قطعة أو أكثر لابن قتيبة فكان ذلك فلا يعمد أن يكون فيها قطعة أو أكثر لابن قتيبة فكان ذلك فاعتاً على نسبة المكتاب اليه في هذه النسخة المخطوطة

\* # \*

#### ه وفاة ابن قتيبة ﴾

نقل أبو البركات ابن الانباري في طبقات الادباء ( ص٢٧٣) عن ابن المنادي عن أبي القامم ابراهيم بن محمد بن أبيوب المائغ أن ابن قتيبة أكل هريسة وأصاب حرارة فصاح صيحة شديدة ثم أغمي عليه الى وقت الظهر. ثم اضطرب ساعة ، ثم هدأ . فما زال يتشهد الى وقت السحر ، ثم مات . وذلك أول ليلة من رجب سنة ٢٧٦ ، وكانت وفاته في خلافة المعتمد على الله تعالى

## الميسروالقداح لابي عَدِعبد إلله بن شيام بن قنية

## بين لله الرحمز الرحيد

أما بعد فانك كتبت تعلمني تعلق قلبك بالمكسر وكيفيته، والقداح وحظوظها (\*)، والياسِرين وأحوالهم؛ ومعرفة ما في الميسر من النفع الذي ذكره الله في القرآن. وأنك لم تجدفيه لأحد من علماء اللغة مقالاً كافيا، ولا قرأت فيه لمتقدّم من السُّلف خبراً شافياً . وتُسـأَلُ أن أكتب اليك بذلك كتابا يوضعه لك، ويسهّله عليك؛ حتى كأنك للأمر حاضر، وبالقداح ياسر وقد كلفت رحمك الله شططا، وحاولت عسيرا. لأن المسر أمر من أمور الجاهلية قطعه الله بالاسلام، فلم يَبقَ عند الأعراب إلا النبدمنه اليسير، وعند عامائنا إلا ما أدى اليهم الشُّعر القديم، من غير أن مجدوا فيه أخباراً توثر أو روايات تمحفظ. والشّعر يضيق بالأوزان (\*) في الاصل وحطوطها

والقوافي عمّا يتسع له الكلام المنثور. على أني " لم أجد في أشعاره شبئاً في جلالته عنده وعظيم نفعه هو أقل منه ، إنما يعرض في شعرالمُكثرين من ذكره البيتان والثلاثة ، وأكثره يضرب عنه صفّحاً وليس ذلك مذهبهم في وصف الإبل والخيل والحير والنّعام والظّباء والقطا والفلّوات والحشرات . ولم أجد فيهم أحداً ألهج بذكر القداح من ابن مُقبِل ثم الطرِماح بعده . ولوجمت ما في القداح من ابن مُقبِل ثم الطرِماح بعده . ولوجمت ما في شعر أحدها من وصف عار أو يعير

ولمّا رأيتُ شفّه بهذا الفن أحببتُ إسمافك بما أمكن منه وتعذّر على من قول العلماء فيه ما تعذّر على عليك، ولم أجد السبب الى ما التمسته إلاّ جم الأبيات في الميسر وتدبّرها، والاستدلال على كيفيته باعتبارها. ففعلتُ ذلك، وأودعتُ كتابي هذا منه ما أدّى اليه النظر، وذلّ عليه الاستخراج، وأسأل الله إرشادنا وإيّاك وذلّ عليه الاستخراج، وأسأل الله إرشادنا وإيّاك

## ن كر الميسر

الميسر الجزّور نفسه . سمي ميسراً لأنه يجزّاً أجزاء فكأنه موضع التجزئة . وكل شيء جزّاً ته فقد يسرته . والياسر الجازر . لأنه بجزّي، فيم الجزور \* قال الشاعر :

ولم يزل بك واشيهم ومكرهم ومكرهم واشيهم ومكرهم الله والميهم ومكرهم الله والميهم ومكرهم والميهم والميهم

(١) قال الزبيدي في التاج (مادة شيط): وأشاطه أحرقه. يقال أشاط الزبت وأشاط القدر. وأشاطه أهلكه. ومن المجاز: أشاط اللحم أي لحم الجزور فرقه وبضعه وقسمه. وفي الصحاح (مادة شيط): شاطت الجزور وأشاطها فلان، وذلك أنهم اذا اقتسموها وبقي بينهم سهم فيقال «من يشيط الجزور؟» أي من ينفق هذا السهم. قال الكميت:

نظم الجيأل اللهيد من الكو م ولم ندع : من يشيط الجزورا؟ قاذا لم يبق منه نصيب قالوا « شاطت الجزور » أي تفقت قال الزبيدي : ومن ذلك حديث عمر ( رضي الله عنه ) أنه خطب فقال : « أخوف ما أخاف عليكم أن يؤخذ الرجل المسلم أشاطوا أحرقوا، ويسروا جزروا. فيقول: احرقوا لحمه بعد أن قطعوه \* وقال الآخر (١):

أقول لهم بالشّعب اذييسِرونني: ألم تيأسوا أنيابنُ فارس زَهْدَم<sup>(۲)</sup>

البريء فيدسركما تدسر الجزور ، ويشاط لحمه كايشاط لحم الجزور، ويقال عاص وليس بعاص ». فقال على رضي الله عنه : « وكيف ذاك ولما تشتد البلية ، وتظهر الحمية ، وتسب الدرية ، وتدقهم الفتن دق الرحى بثقالها ؟ » فقال عمر رضي الله عنه « متى يكوف ذلك ياعلي ؟ » قال : « اذا تفقهوا لغير الدين ، وتعلموا لغير العمل ، وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة » . وهو من أشاط الجزار الجزور اذا قطعها وقسم لحها كما في العباب واللسان

(۱) نقل صاحب الأسان (في مادة زهدم) عن ابن بري ان قائل البيت جابر بن سحيم بن وثيل . وفيه ( بمادة يسر ) وفي الصحاح ( مادة يسر ويئس ) وفي تاج العروس ( مادة يسر ويئس وزهدم ) وفي تفسير ابن جرير ( ۱۰۳ : ۱۰۳ بولاق ) أن البيت سحيم نفسه ، كان وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام (۲) ورد في اللسان والتاج ( مادة زهدم ويسر ) بلفظ

ىروى پيسرونني ويأسرونني ، فمن روى پيسرونني. اراد يقتسمونني وبجعلونني أجزاء أحسبه اراد فداءه لأنهم اذا أخذوا فداءه فقسموه فكأنهم اقتسموا نفسه ـــ ومن رواه يأسرونني جمله من الأسر. وقوله « ألم تيأسوا اني ابن فارس زهدم » أراد ألم تعلموا ، قال الله عز وجل.

﴿ أَلَمْ تَعْلُمُوا ﴾ . وجاء في المخصص (٢٠:١٣) وفي مادة يئس من التاج « ألم تيأسوا » وسيأني تفسيرها

ونقل صاحب تاج المروس ( في مادني يئس وزهدم ) عن ابي عمد الاعرابي أذ (زهدم) فرس بشربن عمرو الرياحي آخي عوف بن حمرو، وعوف جد سيحيم بن وثيل. وروى صاحب اللسان عن ابن بري ان زهدم فرس سيحيم نفسه

قال في التاج ( في مادتى يئس وزهدم ) ويروى ﴿ الَّى ابن قاتل زهدم ، ، وهو رجل من عبس ، فعلى هذا يصح أن يكون الشعر لسحيم . ويروى هذا البيت أيضاً في قعبيدة أخرى (يعني لسحيم) على هذا الروي :

ألم تيأسوا أني ابن نارس لازم وصاحب أصحاب الكنيف كأنما سقاهم بكفيه ممام الاراقم

أقول الأهل الشعب اذبيسروني

«أفلم بيأس الذين آمنوا أن لو كشاء الله كلكى الناس جيما » [أي ] أفلم يعلم الذين آمنوا (١)

هذا الاصل في الياسر ، ثم يقال للضاربين بالقردات المتقامرين على الجزور (ياسرون) لأنهم أيضاً جاذرون اذ (\*) كانوا سبباً لذلك وكان الجزور انما يقع بضربهم والجاذر يفصل اللحم لهم بأمرهم (\*\*\*) ، وكل من يأمر بشيء ففعل فهو الفاعل له وإن لم يتولّه بيده ، ولا أرى الرجل يسمى ياسراً إلا من هذا

<sup>(4)</sup> في الأصل: اذا

<sup>(</sup>هه) في الاصل: لهم ويأمرهم

<sup>(</sup>۱) في تاج العروس (مادة يئس): يئس أيضاً علم في لغة النخع ( بالتحريك اسم قبيلة بالمين ، وهو ابن حمرو بن علة بن حلد بن مالك بن ادد). وهكذا قاله ابن عباس في تفسير الآية وقال ابن الكلبى: هي لغة وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع وهم رهط شريك. وقال القاسم بن معن : هي لغة هوازن ( قبيلة من قيس ، وهو هوازن بن سعد بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان ) وأنظر تفسير ابن جرير (١٠٣: ١٠٣)

ويقال للضارب بالقداح أيضاً (يَسَر) والجمع أيساد. وقد يكون اليسر جماً لياسر ثم يجمع اليسر فيقال أيساد جمع الجمع كا يقال حارس وحرّس واحراس الم

هذا هو اليسر بعينه الذي ذكره الله تعالى في كتابه وحرّمه وهو ضرب القداح على اجزاء الجزور قاراً. ثم قد يقال للنزد ميسر على التشبيه ، لأنه فيضرب عليها بفصرت كا يضرب على الجزور بالقداح ، ولأنها قار كما أن الميسر قار . ولا يقال للشطرنج ميسر ولا من الميسر لأنها فارقت تلك الصفة و تلك الهيئة . انما [هي] رفق واحتيال . كذلك قال ابن ميرين . حدثني محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان قال: سئل ابن سيرين .

<sup>(</sup>۱) جاء في المخصص (۲۰:۱۳) نقلا عن أبي عبيد: الايسار واحدهم يسر، وهم الذين يتقامرون. والياسرون الذين يلون قسمة الجزور. قال أبو عبيد: وقد رأيتهم يدخلون الياسر في موضع اليسر واليسر في موضع الياسر

عن اللعب بالشطرنج فقال «لا بأس بها ، انما هي دفق » . وحد ثني سهل بن محمد قال حد ثنا الاصمعي عن مَعمَر قال قال لي أبي « ترون أن الشطرنج وُضعت على أمر عظيم ؟ » كأنه يريد على حرب وتدبير ، ولذلك يرخص فيها من يرخص من الفقهاء . والذي عندي أنها لعب ، وفيها ماشغل عن ذكر الله وعن الصلاة (١) ، فأكر هُها من غير أن أبلغ بها حد الميسر في التحريم وحد النرد في التشبيه به ، ولأن بها حد الميسر في التحريم وحد النرد في التشبيه به ، ولأن ذا المروءة والستر مجتاج الى أن يستتر لها من عيون الناس وقال الاول :

الستر دون الفاحشات ولا يلقاكُ دون الخير من ستر

<sup>(</sup>۱) قال ابن جرير في تفسيره (۲۰۹۰۲): حدثني يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن عبد الله بن عبر أنه ميم عمر بن عبيد الله يقول القاسم بن محمد « النردميسر . أرأيت الشطرنج ميسر هو؟» فقال القاسم « كل ما ألمى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر »

# باب الاستقسام بالازلام

والازلام القداح واحدها زلَم وزَلَم. وهي الأقلام أيضاً واحدها قلم، سميت بذلك لانها تُقلَّم أى تترَم، ولذلك سمي القلم الذي يكتب به قلماً ، ومنه قدُلامة الظَّفْر

ولها موضع آخر حرَّمه الله وهو الاستقسام بها . والاستقسام استفعال من القِسْم وهو النصيب

وكانوااذا أرادوا أن يقتسموا شيئًا مختلفًا بين قوم تساهموا عليه فا خرج لكل امر و جعلوه حظًا له ، فقيل «الاستقسام» أي طلب القِسم وهو النصيب ، واذا تشاخوا في أمر من الامور تساهموا عليه ثم جعلوه لمن خرج قِدحه . قال الله عز وجل « وما كنت لديهم اذ يُلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » وكانوا تشاخوا في كفالها فضربوا بالقداح ـ وهي الاقلام ـ فخرج قيد ح

زكريا فكفكها (١). وكذلك فمل يو نس عليه السلام حين وقفت به وبمن معه السفينة : تسام القوم أيهم يلقى في البحر فكان من المُدْحَضِين، أي من المقمورين، أدرحض سهمه مراة بعد مرة فلم يخرج من قولك دُحضت حُجّة فلان ودُحضت قدمه أي زلِقت فأدحضها الله (٢)

وكانوا اذا أرادوا الخروج الى وجه ضربوا بالقداح

- (۱) قال ابن جرير في تفسير هذه الآية (۳: ۱۸٤ بولاق): وأما اقلامهم فسهامهم التي استهم بها المستهمون من بني اسرائيل على كفالة مريم. وبنحو ذلك قال أهل التأويل (منهم مجاهد وقتادة)
- (۲) روى ابن جرير في تفسيره ( ۲۳: ۳۳ بولاق ) عن أسباط عن السدي في قوله تعالى « فساهم » قال : قارع . وقوله « فكان من المسهومين المفاويين عقال منه أدحض الله حجة فلان فدحضت أي أبطلها فبطلت . والدحض أصله الزلق في الماء والعلين . وقد ذكر عنهم « دحض الله حجته » وهي قليلة

فان خرج القدح الآمر نفذ الرجل لوجهه داجياً للسلامة والصّنع واذا خرج القدح الناهي أمسك عن الحروج خانفا النكبة والجائحة. وقد بين هذا الشاعر في قوله بمدح قوماً: هم الحجير ون والمغبوط جارم في الجاهلية اذ يُدْ تَنَا مُر الزّكِم والاستقسام بها أشبه شيء بالقرعة التي أطلقها لنا دسول الله تبطية وجعلها بابا من الحكر (1). ولتقاربهما في الشبه قال ابن سيرين \_ حين بلغه أن عمر بن عبد العزيز أقرع بين الفطم \_: و ماكنت أدى هذا إلاً من الاستقسام بين الفطم \_: و ماكنت أدى هذا إلاً من الاستقسام

(١) في باب حديث الافك من كتاب الغزوات في صحيح البخاري: عن عائشة رضي الله عنها د كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه — قالت عائشة ... فأقرع بيننا في غزوة غزاها نخرج فيها سهمي نفرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... » الحديث

وفي المخصص (۲۳:۱۳): « تساهم القوم واستهموا: اقترعوا. وفي الحديث: ولكن اذهبا فاستهما »

بالازلام». والفطم جمع فطيم. وكان عمر أقرع بين أطفال السلمين في العطاء، فأنكر ذلك ابن سيرين وشبهه بالاستقسام بالازلام؛ وانما يفترقان: فأن استقسام العرب في الجاهلية كان يكون عند أنصابهم وفي بيوت أصنامهم وكانوا يظنون أنها هي التي تخرج لهم في القدح ما يمتثلونه؛ فأما مساهمة يونس وزكريا عليهما السلام فعلى سبيل القرعة إلا أنها بقداح والقرعة بغير قداح \* قال الفرزدق وذكر نساء سُبين :

خرجن حربرات وأبدين عِلاً وجالت عليهن المكتبة الصفر وحرب مربرات و المجلد و شيء من أدم كان النساء يلتدمن الصيبة (١) و و المجلد و شيء من أدم كان النساء يلتدمن (١) قال الجوهري (في مادة حرد) : والحربر المحرور الذي مداخله حرارة الغيظ وغيره . واستشهد بالبيت . واستشهد به الزييدي في التاج وقال : وحريرة في معنى عرورة ، وانحا دخلتها الماء لما كانت في معنى حزينة ، كا أدخلت في حميدة لأنها في معنى رشيدة

به (۱) و « جالت عليهن المكتبة الصفر » يعني القداح ضربت عليهن في الاقتسام لهن. و « مكتبة » عليها أسهاء أصحابها أو علامات لهم. و « الصفر » يريد أنها من القيدم قد أصفر ت أو أنها نبع (۲) وما أشبه

وورد البيت في مادة (قرم) من تاج العروس شاهداً على قوله « وقرم القدح عجمه » قال ( وفيه تحريف ) : حزون جريرات وأبدين مجلداً ودارت عليهن المقرمة الصفر (١) قال صاحب تاج العروس ( مادة جلد ) : والمجلد — كنبر — قطمة من جلد تمسكها النائحة بيدها وتلام — أي تلطم — به وجهها وخدها . جمعه مجاليد عن كراع . قال ابن سيده : وعندي أن المجاليد جمع مجلاد ، لأن مفعلاً ومفعالاً لا يمتقبان على هذا النحو كثيراً

(٢) النبع شجر من أشجار الجبال ، قال أبوحنيفة : اصفر العود رزينة ثقيله في اليد ، واذا تقادم احمر". قال الجوهري : الواحدة « نبعة » . وتتخذ من اغصانها السهام . قال دريد ابن الصمة :

وأصفر من قداح النبع فرع به علمان من عقب وضرس

## باب نفع الهيسر

قال الله جبل وعز د بَسْأُلُونَكَ عن الخَمْر والمبسر فل فيهما إثم كبير ومنافع لناس وإعهما أكبر من نفعهما» فأما نفع الخر فقد ذكرته في (كتاب الاشربة) (١) وأما نفع المبسر فان العرب كانوا في الشتاه عند شدة البرد وجدب الزمان وتعذّر الأقوات على أهل الضّر والمسكنة يتقامرون بالقداح على الابل، ثم يجعلون لحومها لذوي الحاجة منهم والفقراء . فاذا فعلوا ذلك اعتدلت احوال الحاجة منهم والفقراء . فاذا فعلوا ذلك اعتدلت احوال

وفي معلقة طرفة — على ما رواه أبو عمرو الشيباني —: وأصفر مضبوح نظرت حواره

على النار واستودعته كف مجمد

قال التبريزى في شرح القصائد العشر (ص ٩٨ — المطبعة السلمية): عنى بالاصفر قدحاً ، وانما جعله أصفر لا نه من نبع أو سدر . . . النخ النظر ص ٢٠

الناس وأخصبوا، وعاشوا واستراشوا \* قال الاعشى عدم قوماً:

المطعموالضيف اذاماشتوا والجاعلوالقوت على الياسرين أي يجعلون أقوات الفقراء منهم على الياسرين بالقداح؛ وهم أهل الثروة، وذوو الجِدة، والاجوادُ (٢) وكانوا يَمدحون بأخذ القداح، ويَسبّون بتركها ويسمون المؤسر الذي لا بدخل معهم في الميسر، ولا

وجزور أيسار دعوت الى الندى ونياط مقفرة اخاف ضلالها

<sup>(</sup>۱) نقل ابن سيده في المخصص (۱۳: ۲۰) عن أبي عبيد: والياسرون الذين يلون قسمة الجزور (وأنشد عجز البيت وقال): يعنى الجازر

<sup>(</sup>۲) قال ابن جرير في تفسيره (۲: ۲۱۰ بولاق): وأما منافع الميسر فما يصيبون فيه من أنصباء الجزور، وذلك انهم كانوا بياسرون على الجزور، واذا أفلج الواحد منهم صاحبه نحره ثم اقتسموا أعشاراً على عدد القداح، وفي ذلك يقوله أعشى بني ثعلبة:

يتحمّل الغرم لصلاح أحوال الناس: (البَرَم) \* قال ثمتمّم ابن نُويرة يرثي أخاه مالِكاً:

ولا برَماً (\*) بهدى النساء لعرسه

اذا القشم من برد الشتاء تقعقعا

وجمعه (أبرام). واذا كان الرجل برَماً للا يدخل معهم في القداح لم يدخل اللحمُ بيته إلا بأن يُهديه نساء الحليّ الى امرأته. وقوله « القَشع وهوالجلد(١) من بود الشتاء تمقعا » يَدلُّك على أن ذاك يكون في الشتاء عند جُذب الزمان وضيق الامر عليهم \* وقال الطّيئة :

<sup>(\*)</sup> ورد بالفتح هنا وفي الصحاح. وفي التاج (مادة قشع) : ولا برم (١) في تاج العروس (مادة قشع) نقلا عن الليث أن القشع بيت من أدم ، وربما اتخذ من جلود الابل صواناً للمتاع. وفي الصحاح (مادة قشع) : والقشع بيت من جلد. فان كان من أدم فهو الطراف (انظر آخر هذا الباب) ونقل عن الاصممي : القشع (بوزن عنب) الجلود اليابسة ، الواحدة قشع (بوزن فلس) على غير قياس. وفي القاموس وشرحه : جمعه قشو ع

اذا نَزَلَ الشتاء بجار قوم تجنّب جار يبتهم الشتاء فأقام الشتاء ثمقام الضيق لأنه وقت له (۱) وكانت العربأيضاً تقول الرجل البخيل (\*) الأكول وأبراً قروناً ويدون انه لايدخل في أهل المبسر في ميسره ويأكل تمرتين تمرتين (۲) \*

<sup>(\*)</sup> في الاصل: النخيل

<sup>(</sup>۱) واورد الزبيدي في تاج المروس (مادة شتا) تعليلاً آخر لتسميتهم القحط بامم الشتاء دون الصيف، قال: لأن الناس يلزمون فيه - أي في الشتاء - البيوت ولا يخرجون للانتجاع (واستشهد ببيت الحطيئة)

<sup>(</sup>٢) قال الميداني في مجمع الامنال: البرم الذي لا يدخل مع القوم في الميسر لبخله. والقرون الذي يقرن بين الشيئين. وأصله أن رجلا كان لا يدخل في الميسر لبخله، ولا يشتري اللحم، فجاء الى امرأته ودين يديها لحم تأكله فأقبل يأكل معها بضعتين بضعتين يقرن بينهما، فقالت امرأته « أبرما قرونا ؟ » أي اراك برما وقرونا . يضرب لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين

ثم قد يستمار هذا الاسم فيجعل للبخيل. قال عمرو ابن معدى كرب لعمر بن الخطاب « أأ بوام بنو المغيرة يا أمير المؤمنين ؟ » قال « وكيف ذاك ؟ » قال « نزلت بهم فا قر وني غير نور وقوس وكعب » قال عمر « ان في ذلك لشبعا » والثور قطعة من الأقط ، والقوس قطعة من التم ، والكعب قطعة من السمن ، أداد : انهم لم يذبحوا التم ، والكعب قطعة من السمن ، أداد : انهم لم يذبحوا حين نزلت بهم ، فجعلهم كالا بوام الذين ( » الا يدخلون في الميسر لبخلهم ؛ وكان هذا ( ) من أفعالهم القديمة الحسنة الكرعة

وكانوا ينسبون ذلك الى لقان بن عاد، ولعله أوّل من فعله \* قال طَرَفة بصف قوماً:

<sup>(\*)</sup> في الأصل : الذي

<sup>(</sup>۱) قوله « وكان هذا » أي الدخول في الميسر. وانما كان من افعالهم القديمة الحسنة لما علمت من أن الموسرين كانوا يدخلون فيه لتحمل الغرم وصلاح أحوال الناس بما يجعلونه من لحوم الجزور لذوي الحاجة منهم والفقراء

وهمُ أيسارُ لقانَ إذا أغلَت الشَّتُوةُ ابداء (\*) الْجُزرُ (١)

وقال آخر بمدح قوماً (٢):

(\*) في الاصل: غلت الشتوة أبدا الجزر

(١) قال الشييخ أحمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله في شرح هذا البيت من دبوان طرفة: الايسار أصدحاب قداح الميسر واحدهم يسر. ولقان هو ابن عاد صاحب النسور السبعة الى آخرها لبد. وأغلت الشتوة أي جعلتها صعبة المشترى . وأبداء جمع بدء وهو النصيب من الجزور وهي الناقة الجزورة ونقلابن سيده في المخصص (٢١: ١٣) عن أبي على في تفسير . هذا البيت : الابداء جم بدء وهو المفصل قبل التجليد وبعده والشتوة واحدجمه شتاء، نقل ذلك الجوهري عن المبرد وابنُ قارس عن الخليل ونقله بعضهم عرن الفراء وهو ككلبة وكلاب. وفي المحكم أن شتوة وشتاء بمعنى. والجمع شي وأشتية . (٢) الشعر لعبيد بن العرندس أحد بني بكر بن كلاب عدح به بني عمرو الغنويين ، قال أبو على القالي في أماليه (١: ٢٤٤): وكان الاصممي يقول « هذا المحال . كلابي عدح غنويا ؟! >

هَيْنُونَ لَيْنُونَ أَيْسَارٌ ذُوو يَسَرُ<sup>(۱)</sup>
سُوّاسُ مَكُرُمةٍ أَبْنَاءُ أَيْسَارِ
مِن تَلْقَ مُنهِم تَقَلَّ لَافِيتُ سَيْدُمُ
مِن تَلْقَ مُنهِم تَقَلَّ لَافِيتُ سَيْدُمُ
مثلُ النجوم التي يسري بها الساري<sup>(۲)</sup>

وقد فسر أبو عبيد البكري في كتابه (التنبيه على أغلاط أبى على القالى في أماليه) سبب استغراب الاصمعي أن يمدح كلابى غنوياً فقال في الورقة ٣٤ من هذا الكتاب وهو من تفائس مخطوطات الخزانة التيمورية .. : وانما أنكر الاصمعي أن يكون كلابى عدح غنوياً لأن (فزارة) كانت قد أوقعت بينى (أبى بكر بن كلاب) وجيرانهم من (عارب) وقمة عظيمة ، غم ادركتهم (غني) فاستنقذهم . فلما قتلت (طيء) قيس الندامي الفنوي استفائت (غني) بيني أبى بكر وبني محارب ليكافئوهم بيدهم عندهم ، فقمدوا عنهم ولم يجيبوهم ؛ فلم يزالوا بعد ذلك متدارين

(۱) في أمالى القالى « ذووكرم »

(٢) وفي أمالى القالى قبل هذا البيت:

ان يسألوا الخير يعطوه وان خبروا في الجهد أدرك منهم طيب أخبار

### وقال عنترة يصف رجلاً:

رَبِذِيداه بالقداح اذاشتا هتاك فايات التجار مُ أوَّم (١) « ربِذ » أي خفيف اليدبن بضرب القااح . « اذا شيتا » يقول: يفعل ذلك في الجدب (\*). و « الغايات »

فيهم ومنهم يعد الخمير متلداً ولا يعد نثا خزي ولا عار لاينطقون عن الاهواء ان نطقوا

ولا يمارون الن ماروا بأكنار
(١) هذا البيت من معلقة عنترة ، وسيأتي صدره في أواخر
باب (الافاضة) من هذا الكتاب. قال التبريزي في تفسير البيت
«يقول: هو حاذق بالقهار والميسر ، خفيف اليد بضرب القهار .
وهذا كان مد حاً عند المرب في الجاهلية » ثم قال: وقال « ربذ
بداه » ولم يقل « ربذة » والبيد مؤنثة لأنه أضمر في ربذ ثم
جعل قوله « بداه » بدلاً من المضمر كما تقول ضربت زيداً بده .
ومذهب الفراء في هذا أنه يجوز أن يذكر المؤنث في الشعر افا
لم تكن فيه علامة التأنيث

(a) في الاصل: في الحرب

الرايات (۱). و « التجار » الخارون، وكانوا بنصبون رايات للم لتعرف بها مواضعهم . يقول : هذا الرجل يشتري جميع ماعند الخار حتى يقلع الخار رايته ، فكأن هذا الرجل هتكها إذ (\*) كان بسببه هتكها . « ملوم ، يلام على الانفاق \* وقال لبيد :

وبيض على النيران في كل شُتوة مُراةالعشاء يزجرون المسابلا<sup>(٢)</sup>

« بيض » رجال بيض الوجوه يرفدون ويطعمون. « سراة العشاء » وذلك وفت نزول الضيف. و «المسابل» جمع مُد بُل وهو قدح له ستة حظوظ (\*\*\*). يريد أنهم يضربون بالقا اح فيصيحون بها ويزجرونها اذا ضربوا ، كما

(\*) في الاصل: إذا (\*\*) في الاصل: خطوط

(۱) غاية كل شيء مداه ومنهاه. وكانوا اذا تسابقت فرسانهم في الحلمة نصبوا في منهى الشوط راية ، ومن ذلك قبل لها «غاية» (۲) سيأتي هذا البيت في باب ( ذكر وقت تقامرهم بالقداح)

يفعل المقامرون بالترد \* وقال الراعي (١):

اذا لم يكن رسل يعود عليهم وحَطِ المتقوّب ضربنا لهم (\*) بالشوّحَطِ المتقوّب فضربنا لهم الله في الابل بالقداح يقول: اذا لم يكن لنا لبن ضربنا على الابل بالقداح المنحوّة من الشوحط (٢) فنحرناها • و « المتقوب » فيه

. (a) ورد هنا بلفظ «ضربنا لهم» وسيأتي البيت في باب ( ذكر حظوط القداح وعلاماتها ) بلعط « مرينا لهم »

(۱) سيأتي الميتان وتفسيرها في باب (ذكر حظوظ القداح وعلاماتها)

(٢) قال الزيدي في التاج: الشوحط ضرب من شجر الجبال تتخذ منه القسي \_ كما في الصحاح \_ والمراد بالجبال جبال السراة فانها هي التي تنبته. قال أبو حنيفة: أخبرني العالم بالشوحط أن نباته نبات الارز: قضبان تسمو كثيرة من أصل واحد. قال: وورقه فيا ذكر رقاق طوال وله ثمرة مثل العنبة الطويله الأأن طرفها أدق وهي لينة تؤكل ونقل الازهري عن المبرد أن هذه الشجرة يختلف اسمها بحسب كرم منابتها: فماكان في قلة الجبل فنبع ، وماكان في سفحه فهو شريان ، وماكان في الحضيض فهو شوحط

قورب أي آثار \* ثم قال:

بمكنونة كالبيض شان متونها

متون الحصى من معلم أو معقب

د مكنونة ، فداح مصونة ، د كالبيض ، في لينها ،

ه شان متونها متون الحصى ، لكثرة مايضرب بها .

« مملم » عليه علامة • و « معقب » عليه عقب » ثم قال :

بقایا الذری حتی یعبود علیهم

عزالي سعاب (۱) في اعتماسة كوكب

(١) عزالي جمع واحدها عزلاء والاثنان عزلاوان. وهي في الاصل مصب الماء من الراوية والقربة ، وفي المزادة الاسفل. قال الخليل: لكل مزادة عزلاوان من أسفلها. وفي المحكم: سميت عزلاء لانها في أحد خصمي المزادة لا في وسطها ولا هي كفعها الذي يستتى فيها ثم يقال للسحابة اذا انهمرت بالمطر الجود ، ومنه الحديث و فأرسلت السهاء عزاليها ، وفي حديث الاستسقاء « دُ فاق العزائل جم البعاق ، وأصل العزائل العزائل ، فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من في المزادة

يقول: مرينا لهم بالشو حط ما يق من أسنمة الا بل ويكون نحرها مكان مري اللبن الله أن يمطروا بنوء كوكب فيأ نيهم الخيصب \* وقال ابيد: ويوم هموادي أمره له كاله (ه) يهتك أخطال الطراف المطنب خوش فلاس الثلج تحت ظلاله عنى المثنيج المُعَقَّب (۲) عنى الأيادى والمنيج المُعَقَّب (۲) وله الم هوادي أمره لشماله » أي أوائل أمره للشمال

(a) في الاصل : كشها له

<sup>(</sup>١) قوله « مرينا » يحتمل أن يكون بمنى مري اللبن كا قال المصنف هنا ، وذلك من قولم « مرى الناقة يمريها » اذا مسح ضرعها لتدر"، ويحتمل أن يكون بمنى ضربنا على الأبل بالقداح كا قال المصنف آنفا وذلك من قولهم «مريت فلانا مائة سوط» أي ضربته . ويؤيد الاحتمالين ورود البيت في هذا الكتاب مرة بلفظ «مرينا لهم» ومرة بلفظ « ضربنا لهم » ولكل معنى وجيه بلفظ «مرينا لهم» ومرة بلفظ « ضربنا لهم » ولكل معنى وجيه بلفظ « مرينا لهم » ولكل معنى وجيه الفظ « فرينا لهم » ولكل معنى وجيه « فرينا لهم » ولكل معنى وجيه « فرينا لهم » ولكل معنى وجيه « فرينا هم » و في أواخر ( صفات القداح وهيئتها )

لأنها هبت فيه . و « أخطال » فضول ، ومنه قيل أذن خطلاء أي طويلة مسترخية . و « الطراف » بيت من أدم (۱) . • قلاص الثابج » غيم الثلج (۱) ، ضربها مثلاً ، يقول : طردتها بالطعام . و « مثنى الأيادي » ما فضل من الجزور ، يشتريه فيقسمه على الابرام : وقال بعضهم هو التثنية ، وذلك أن بعود بقدحه بعد الفوز على الخطار (\*) الاول (۱)

<sup>(</sup>ع) فى الاسل : الحطا والاول . وصححتها من باب ( ذكر الرجل يغوز قدحه ثم يريد رده )

<sup>(</sup>۱) انظر هامش ص ۵۵

<sup>(</sup>۲) مادة « قلص » تدل على الحركة » كالوثوب والتداني والانضام والارتفاع . والقلوص من الابل الشابة ، بمنزلة الجارية من النساء ، ثم هي ناقة . وتجمع على قلائص وقلص وجمع الجمع قلاص . وسميت السحائب التي تأتي بالثلج « قلاصاً » من باب الججاز . وقد أورد الزمخشري بيت لبيد في الاساس ( مادة قلص) وخال : يمني أنه طرد البرد وكلب الشتاء بالقرى

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على «مثنى الايادي» في باب ( ذكر الرجل يفوز قدحه ثم يربد ردّه)

### أساء القداح

القداح عشرة . ذوات الحظوظ (\*) منها سبعة ؟ أمهاؤها : الفذ ، والتوام ، والرقيب ، والحلس والنافس ، والأغفال التي والنافس ، والأغفال التي لاحظوظ بها (\*\*) ثلاثه ؛ وأسماؤها : السفيح ، والمنابع (٢) والوغد

هذه الاسماء المشهورة التي ذكرتها العلماء. وقد بلغي أن منهم من يسمي الثالث من ذوات الحظوظ (\*) وهو الرقيب (الضريب). وربما سمى الرجل قد حه منها باسم أن ، فيكون له مع الاسم الذي هو عكم اسم آخر كاللقب الله الناقر بن توكي :

<sup>(</sup>ه) في الأصل: فوات الخطوط (هه) في الاصل: لاخطوط بها (1) مهاه ابو عبيد « المصفح » فيا نقله عنه ابن سيده في المخصص (٢٠:١٣). وقد مضى شاهد على « المسبل» من قول المخصص (٢٠:١٣). وقد مضى شاهد على « المسبل» من قول لبيد في ص ٥١ . وكان المسبل امم ذي الحجة بلغة عاد (٢) تقدم شاهد « المنيح » من شعر لبيد في الصفحة ٤٥

ظهرَتْ تدامَنُهُ وهانَ بَسَخطة ٍ سَبُناً (\*) على مَرْبُوعِها وعذارِها

« المربوع » و « العذار » قِدْ حان من ذوات الحظوظ فأراد : فهان بسخط بائع النافة وندامته عليها . وسأذكر هذه الابيات وأفسرها فيما بعد ان شاء الله (١)

وللمنيح مواضع منها [ما] بذم فيه. فاذا رأيته مذموماً فهو للنبح الذي لاحظ له من الثلاثة الأغفال. كقول الكُنينت يهجو رجلاً:

منيخ فداح الأنعاد خصاله منيخ فعالا . زميل عظه الكفل محقب فحصالا . زميل عظه الكفل محقب أداد أن هذا الرجل بمنزلة النسيح وبمنزلة الزميل

<sup>(</sup>ه) وردت في هذا الموضع من الاصل « شيئا » وفى بأب ذكر أجزاء الجزور « سبأ » فصححناها من الموضع الآخر .

(۱) انظر باب ( ذكر أجزاء الجزور )

أيضا (1) و « الكفل » كساء يجعل على البعير خلف الرحل (٢). « محقب » ردفه . وكذلك المنيح الذي لاحظ له هو زيادة في القداح لتكثّر السهام به (\*). وسأذكر العلة في ذلك ان شاء الله (٢)

- (ه) في الاصل: ليكثر مهما و به وصححته من قول ابن السكيت في شرح ديوان طرف ( س ٩٥ محمد ع خمة دواوين طبع مصر سنة ١٢٩٣ ) . « والمنيح ايضاً يزاد في القداح ، وهي سبعة والمذبيح نامنها ، وليس له غنم ولا عليه غرم ، وانما تكثر به السهام »
- (١) قال ابن دريد: زملت الرجـل على البعير، فهو زميل ومزمول، اذا أردفته. وفي التاج: الزميل الرديف على البعير الذي يحمل الطعام والمتاع
- (٢) في تاج العروس: الكفل مركب الرجال، وهو أن يؤخذ كساء فيمقد طرفاه فيلتى مقدمه على الكاهل ومؤخره مما يلي العجز، أو هو شيء مستدير يتخذ من خرق أو غييرها ويوضع على سنام البعير. قال ابو ذؤيب:

على جسرة مرفوعة الذيل والكفل (٣) أنظر باب ( ذكر الثلاثة التي لاحظوظ لها ) وله موضع بحمد فيه ، فاذا رأيته مجموداً مذكوراً بحظ في القداح لثقتهم بحظ في وقدح بمتنبح أي يُستمار فيدخل في القداح لثقتهم بفوزه وسرعة خروجه أي قدح كان من السبعة ذوات الحظوظ \* قال عُمر بن قَميئة :

بأيديهم مقرومة ومغالق (\*)

يعودُ بأرزاقَ العيال منيهُما (١) يعودُ أن يكون المنيح في هذا البيت إلا وليس يجوز أن يكون المنيح في هذا البيت إلا قدما ذا حظ يعود على العيال بحظه \* وكذلك قول طرّفة: وجامل (\*\*\*) خَوَع من نبته زُجْرَ المُعلَّى أصلاً والمنيح (٢)

(ﷺ) فى الاصل : ومعالق . وصححناه من باب ( ذكر حظوط القداح وعلاماتها ) ومن تاج العروس

(\*\*) في الاصل: وحامل · وصححناه من ديوان طرفة المطبوع في قازان (١) سيأتي في باب ( ذكر حظوظ القداح وعلامتها ) منسوباً الى ابن هرمة، وانظر هناك تفسير « المغالق » ، وفي تاج العروس ( مادة غلق ) ان البيت لابن قميئة

(٢) قال الشيخ أحمد بن الامين الشنقيطي رحمه الله في شرح

« خُوَّعُ » نقص . وثيروى « خُوَّف » . ومثله قول الله جلّوعز « أو يأخُدُه على تخوُّف (١) » وكذلك التخوُّن

ديوان طرفة المطبوع بقازان (ص١٣-١٤): « الجامل » امم جمع غير مكسر لأنه يعود عليه ضمير المفرد ويصغر على لفظه ، ومعنى الجامل جماعة الابل مع رحاتها . « خوسع » نقص . نبت على آل فلان مال : تماسل . ويروى « من بينه »

وورد هذا البيت محرة في النسخة المطبوعة من الصحاح ( مادة خوع )

(۱) قال القاضى البيضاوي رحمه الله في تفسيره (سورة النحل: الآية ٤٦): «أو يأخذهم على تخوف » على مخافة بأن يهلك قوماً قبلهم فيتخوفوا فيأتهم العذاب وهم متخوفون. أوعلى تنقص شيئاً بعد شيء في أفسهم وأموالهم حتى يهلكوا، من تخوفته اذا تنقصته. روي أن عمر رضى الله تعالى عنه قال على المنبر: ماتقولون فيها ؛ فسكتوا. فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لفتنا ، التخوف التنقص. فقال: هل تمرف العرب ذلك في اشعارها ؛ قال : نعم ، قال شاعرنا أبوكبير يصف ناقته :

يقول: نقص من هذا الجامل (") زجر مذين القدحين. وليس يجوز أن يريد في هذا البيت المنيح الذي لانصيب له، لأنه قرنه بالملّى، ولأنه إنما يُزجر من القداح ما له فوز، ولأن ربه يحب خروجه ويخشى خيبته فهو يزجره عند الافاصة ويفديه ويلعنه إذا خاب ويقوم ويقعد من الحذر \* قال ابن مقبل يذكر قدحاً:

مُفدًى مُؤدى باليدين مُملَّة م مراه و المراه و

فقال عمر «عليكم بديوانكم ، لاتضاوا». قالوا: وما ديواننا؟ قال «شعر الجاهلية ؛ قان فيه تفسير كتابكم ، ومماني كلامكم » (١) سيأتي البيت وتفسيره في ص ٣٥

(٢) لم أجد البيتين في ديوان طرفة الطبوع في قازان. وورد الاول في مادة (مهمه) من تاج العروس غير منسوب لاحد
 (٣) في الاصل : الحامل

في تيه مَهُمَهُمُ (۱) كَأْنُ مَهُويَهَا أَيْدَى مُهُمَّلُهُ وَتَنهِدُ وَتَنهِدُ وَتَنهِدُ لَا مَتُ كُفُ وَتَنهدُ وتَنهدُ لَرِمتُ حَوالِسُهَا النفوسَ فنورت

عصباً تقوم من الحدار وتقعد و الصحوى الاعلام (۲). و « المخالعة القوم يتقامر و ف لا المحلام (۲). شبه الصوى بأيديهم لانها

(۱) المهمه والمهمه : المفازة البعيدة ، والخرق الاملس الواسع ، والفلاة لاماء بها ولا أنيس ، والبلد المقفر . نقل السيد المرتضى في التاج عن شيخه محمد بن الطيب الفامي أن من لطائف العلماء قولهم : سميت « مهمه » للخوف فيها ، فكل يقول « مهمه » كا في شرح الكفاية . وجمها مهامه

(٢) قال ابن الاثير في النهاية: «الصوكى الاعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطربق، واحدتها صو"ة كقوة » وجمع الجمع أصواء. وقيل اذا كانت الاعلام فوق قعدة الرجل فهي « ثاية » وفوق ذلك « صوة » وفوق ذلك « أمرة » وفوق ذلك « أمرة » وفوق ذلك « إرمي »

(٣) قال الزبيدى في (التاج) والمخالع المقامر، قال الخراز

تبدو ساعة وتخنى ساعة فكانها أيدي هؤلاء تكف ساعة وترتفع ساعة. و« اكحوالِس، جمع حِلْس على غير قياس، وهو قدح له أربعة أنصباء

فأما المنيح الذي لاحظ له فليس يزجر لانه [لا]

ابن عمرو بخاطب امرأته :

ان الرزية ما الالثر اذا هر" المخالع اقدح اليسر قال الجوهري: وقوله « هر » اي كره . وفي ( الاساس ) خالعه قامره لا أن المقامر يخلع مال صاحبه وهو مجاز. وفي ( اللسان) المخاوع المقمور ماله

ويقال للمقامر ايضاً « الخليع ». قال الشاعر يصف جملاً غلب الا بل على لزوم الطريق :

يعز على الطريق بمنكبيه كا ابترك الخليع على القداح شبه حرص الجمل على لاوم الطريق والحاحه على السير بحرص هـذا الخليع على الضرب بالقداح لعله يسترجع بعض ماذهب من ماله

و ﴿ الخولم ﴾ كجوهر: المقامر المجدود الذي يقدر ابدآ

يرجى له فوز ولا تخشى له خيبة \* قال عروة (\*) بن الورد يصف رجلاً:

مُطلاً على أعداله يزجرونه

بساحتِهم زُجْرُ المنيح المشهر (۱)

وقد بين ابن مقبل في شعره أن هذا القدح انما سمي منيحاً بالامتناح وهي الاستعارة . قال يذكره :

اقلي علي اللوم يا ابنة منذر ونامي، واذلم تشتهي النوم فاسهرى قال (ابن السكيت) في تفسيره: مطلاً على أعدائه أي مشرفا عليهم يغزوهم أبداً. يزجرونه: يصيحون به كا يزجر القدح اذا ضرب به . قال : والمنيح هاهنا قدح مستعاد مريع الخروج والفوز، يستعاد فيضرب [به] ثم يرد الى صاحبه، والعادية تسمى المنحة . قال ابن مقبل في هذا القدح بعينه « مفدى مؤدى ... البيت » اي مستعاد

<sup>(</sup>a) في الاصل: عزة

<sup>(</sup>۱) من قصيدة عروة التي يخاطب بها امرأته وقد نهته عن الغزو . ومطلعها :

اذا امتنكته من (مكر ) عصابة من فقدح غدا ربه قبل المفيضين (\*) كقدح مفد مفد من ممكر من كالمين منور من كالمين منور مناسلة م

وبعده: خَرُوجٌ من النَّمَى إذا صُكَّ صَكَة بدا والعيونُ المُسْنَكِفِةُ تَلْمَحُ (١)

<sup>(</sup>ع) في الاصل: المغيضين، بالغين المعجمة. وقد صححناء من تاج العروس ومن نشوة الارتباح للزبيدي. وتقدم في ص٦٦ ذكر ( الافاضة ) وسيأتي بعد باب خاص بها

<sup>(</sup>١) قال الربيدي: « الغبى » الشديدة من شدائد الدهر » ويكنى بها عن الداهية . و «صك صكة » دفع دفعة . و «المستكفة » من قولهم استكف "القوم حول الشيء أي أحاطوا به ينظرون اليه ، نقله الجوهري عن الفراء . قال ابن الأثير في النهاية : وهو من كفاف الثوب وهي طرته وحواشيه وأطرافه ، أو من الكفة ( بالكسر ) وهو ما استدار ككفة الميزان . وقد خلط على الجوهري شعر ابن مقبل فجمع عجز هذا البيت الثالث الى ص

يشير الى قدح كان لبنى عامر بن صَمَّ عَمَّهُ لا يُجمَّلُ في القداح إلا خرج فائزاً أبداً. قوله « اذا امتنحته من مَعَد عصابة » يريد إذا استعار هذا القدح أحد من صاحبه فأدخله في جملة قداح الايسار فهو لثقته بفوزه وأمنه من خيبته يقدح ناره ويهي قدوره قبل الافاضة به . وجعله مفدى عند الفوز وملمنا عند الخيبة . وجعله مفدى عند الفوز وملمنا عند الخيبة . و علم » جمل (١) يربد أنه يختلع القسم من هذا فيجعله و « إلحام » جمل (١) يربد أنه يختلع القسم من هذا فيجعله

البيت الأول ورواه في مادة (كفف) : اذا رمقته من معد عمارة

بدا والميون المستكفة تلمح

وتابعه الزبيدى على ذلك في مادة (كفف)، لكنه عاد فأورد البيت على وجه الصواب في مادة (غمم) من التاج

(۱) يجمع اللحم على لحام (بكسراللام) ولحوم وألحم ولحاق ( يكسر اللام وفتحها ). والمراد باللحام في بيت ابن مقبل اجزاء الجزور التي تضرب عليها القداح . وقد جاء لفظ « لحام » في الأصل بالحاء المهملة في هذا الموضع وتحتها حاء صغيرة زيادة في

#### لهذا (۱) . و « متمنح » مستعار

واذا رأيت المنيح يوصف بالكرّ والعطف فانما يعنى بذلك المنيخ الذى لاحظ له لانه يعاد في كل رماية يضرب بها ولا يخلو منه ومرف صاحبه . فيقال «كرّ كرّ للنيح ، وعطف عطف المنيح » \* قال الأخطل بذكر الخيل :

ولقد عَطَفَنَ على فَزارةَ عطفةً عطفةً \_ \_ كُلّ المنيح \_ ونجأنَ ثُمّ تَجالاً

التأكيد، وجاءت بالمهملة أيضاً في متن البيت عند وروده سيف الصفحة ٥٠، وبالجيم المعجمة في متن البيت عند وروده في الصفحة ٦٠. ولم أجد هذا البيت من شعر ابن مقبل في المظان التي بحثت عنه فيها، لكن المعنى ظاهر على أن المراد لحوم الناقة واجزاؤها التي تضرب عليها القداح

(١) نقل صاحب اللسان والصاغاني أن الخليع هو القدح الفائز أولاً . ونقل صاحب الصحاح أنه القدح الذي لا يفوز أولاً . قال الزبيدي : وهو قول كراع ، وجمعه خلعة

وقال النكميت:

أقول لكم هذا وفي النفس خُطة أقول لكم هذا وفي النفس خُطة أطيل بها \_كر المنيح \_ جداكها أراد: أطيل بهذه الخطة جدال النفس واكر وذلك كم المنيح \* فأما قول جرير في وصف الابل:

يَسُمُنَ كَمَّ المنيعان أقدُّ ما نحاهن من شيبان (\*) سَمِح مَالمُو(۱)

فانه أراد أن الابل يستقمن في سيرهن ويمضين على الطريق . ومنه يقال « خاله وسوّمه » أي خله ومذهبه . «كما سام المنيحان أقدما » أي كما جاز المنيحان القداح حين ضرب بها وانفردا . و « المنيحان » قدحان أحدها المستمار أي قدح كان من السبعة ، سمّاهما منيحين كما يقال « القمران » للشمس والقمر و « الابوان » للاب والام (٢٠) .

<sup>(4)</sup> في الاصل من سسان:

<sup>(</sup>١) لم اجد البيت في ديوان جربر المطبوع في مصر (٢) قال استاذنا المحقق الشيخ طاهر الجزاري رحمه الله في

#### وقد بجوز أن يكونا جميماً منيحين . وقد بجوز أن يكون

تعليقه على كتابه (تلخيص أدب الكاتب) ص ٢٩: ان القهرين من قبيل ما ثني على طريق التغليب ، وذلك بأن اطلق أولا امم القمر على الشمس تغليباً له عليها ثم ثني لفظ القمر . وانما غلب طفظ القمر فقيل « القمران » ولم يغلب لفظ الشمس فيقال الشمسان لان القمر مذكر والمذكر يغلب على المؤنث . وتغليب أحد الاسمين على الأخر قد يكون غفته أو شهرة صاحبه ونحو ذلك . ومر هذا القبيل « الأبوان » وها الأب والام ، وها المغرب والعشاء

وعقدابن فتيبة رحمه الله فصلا لما جاء مثني في مستعمل السكلام في أوائل كتاب (أدبالكاتب) فما أورده من ذلك: ذهب منه (الاطيبان) الاكل والنكاح. أهلك الرجال (الاحران): الحرورة): الحرورة اللهم الماء (الاسفران): التهب والزعفران. اجتمع للمرأة (الابيضان): الشحم والشباب. أتى عليه (المصران): الفداة والعشى، و (الملوان) الليل والنها، عليه (المحران): الفداة والعشى، و (الملوان) الليل والنها، وهما (الجديدان). و (الاسودان) ابو بكر وحمر، و (الاسودان) المروالة، و (الاسرمان) المتر والماء. و (الاسرمان) المتر والمنراب، و (الاسرمان) المشرق والمنرب، وفلان كريم

### أراد منيحا واحداً فننى للضرورة (\*)، كما قال أيضا:

(الطرفين) يراد به الابوان

وزاد استاذنا الشيخ طاهر في تلخيص (أدب الكاتب) الكاب الاكبات المجرة الى الحبشة والهجرة الى المدينة والطائف (المسران) المسران) المسران الطائر والنسر الواقع . (السماكان) السماك الرامح والسماك الاعزل . (الشعريان) الشعرى العبور والشعرى الغميصاء . (الايهمان) السيل والجمل الهائج عند أهل البادية والسيل والحريق عند اهل الامصاد (الازهران) الشمس والقمر وفي لسان العرب : حكى عن أبي محمد الاعرابي المعروف وفي لسان العرب : حكى عن أبي محمد الاعرابي المعروف في لسان العرب : حكى عن أبي محمد الاعرابي المعروف في لسان العرب : حكى عن أبي محمد الاعرابي المعروف فلا محرض لاكل الزبرقان بن بدر ووسيع لبي أنف الناقة » . وقد فد حرض وترة الدحرضين بقوله في معلقته :

شربت بماءالدحرضين فأصبحت زوراء تنفرعن حياض الديلم

قال الخطيب التبريزي في شرحه: قيل هما دحرض ووسيع ، تغلب أحدها على الآخر. واذا أردت استقصاء الالفاظ التي وردت مثناة فانظر ما نقله السيوطى في المزهر (٢: ١١٤ سنة ١٣٢٥) عن ابن السكيت وغيره

(a) في الاصل: للمضروبة · وصححناها من قوله بعد «فثني ضرورة »

لما تذكّرتُ بالدّبر بن أرّقني النّواقيس (۱) صوتُ الدَّجاج وضربُ بالنّواقيس (۱) وإنما أراد بالدير فثني ضرورة ، وكما قال الفرزدق : وعندي تحساما سيفه وحمائلُه واذا رأيت المنيح يضرب به المثل (۱) في الغربة فانما يواد المستعار لا نه يدخل في قداح قوم ليس منها فبشبة

(4) في الاصل: يضرب به في المثل في الغرية

(١) البيت لجرير من قصيدة له في التيم . وبعده :

فقلت الركب اذجد الرحيل بنا:

يابعد (يبرين) من (باب الفراديس)

وببرين من اصقاع البحرين (الاحساء). وباب الفراديس من ابواب دمه ق. وفي معجم البلدان لياقوت أن الدين ها دير فطر س ودير بولس بظاهر دمه ق بنواحي بني حنيفة سيق ناحية الفوطة ، والموضع حسن عجيب كثير البسائين والاشجار والمياه . وقال فيه جرير أيضاً يرتي ابنه سوادة :

إلا تكن تك بالدين باكية

فرب با كية بالرمل معوال وعلى هذا فتثنية الديرين في شعر جربر ليست المضرورة بالغريب في القوم ه قال الحكميت لفضاعة في تحويما الى المين وادَّعامُها اليها \_ وهي من ززار في قول بعضهم \_ : فهلا ياقضاع فلا تكونى منيحا في قداح يدَى مُجيل (1) فهلا ياقضاع فلا تكونى هناك غريبة كهذا (2) المنيح في يريد : لا تكونى هناك غريبة كهذا (2) المنيح في هذه القداح ، ولكن ارجعي الى نسبك في نزار (1)

(۱) ورد البيت في مادة (منح) من تاج العروس وفي (نشوة الارتياح) للزبيدي بلقظ « يا قصاع ِ » بالصاد المهملة

(۲) قال الربيدي (في مادة منح من التاج وفي نشوة الارتباح): وأما حديث جابر «كنت منيح أصحابي يوم بدر» فعناه: ثم أكن بمن يضرب لهم بسهم مع المجاهدين لصغري فكنت بمنزلة السهم اللغو الذي لا فوز له ولا خسر عليه

وقد يسمى بالمنيح غير القدح . فيسمون به الولد والفرس ، ومن الأول قول عبدالله بن الرئير الشاعر يهجو طيئاً : ونحن قتلنا بالمنيح أخاكم

وكيماً ولا يوني من القرس البغل قال الزبيدي: المنبح هنا رجل من بني اسد من بني مالك ع

<sup>(\*)</sup> في الاصل : مكذا

واذا كان القدح مستماراً فهو « شُجِير » والشجير الغرب « وقال المنخل اليَشْكُرِي :

واذا الرياح نَكُمُّشُتْ بجوانب البيت القُصِيرِ أَلْفَيْدُنِي هُشَّ النَّذِي (1) بشَريج قد حيأ وشجيري « تَكَمُّشُت » : رفعت جوانب البيت ، ويروى

أدخل الالف واللام فيه والاكان علماً لان أصله الصفة . والمنبح غرس القويم أخي بني نيم ، وفرس فيس بن مسعود الشيباني (١) في مادة (شجر) من التاج:

أُلفيتني هن اليديد من بمري قدحي أو شجيري قال في تفسيره: والشجير القدح يكون بين قداح غريباً ليس من شجرها ، ويقال هو المستعار الذي يتيمن بفوزه ، والشريج قدحه الذي هو له

وفي الاساس: فلان شجير وشطير: غرب. وتقول مارأ يت شجيرين إلا سجيرين: صديقين. وما شجرك عن هذا: ماصرفك وقد اختار ابن قتيبة رحمه الله ابياتاً من قصيدة المنخل هذه في كتاب (الشعر والشعراء) ولم يرد هذان البيتان فيا اختاره منها

« بجوانب البيت الكسير » أي ذى الكشر (1) . و «الشريج » أن تشق الخسبة نصفين فيكون أحد الشقين شريج الأخر (٢) و « الشجير » الفريب ، يقال « نزل شجيراً في بني فلان » أى غريبا . يقول : الفيتني في هذا الوقت من الشتاء أضرب بقدحي وأستعير قدحا أضرب به في الميسر

(۱) كسر البيت (بكسر الكاف وفتحها): جانبه. وقيل ما انحسدر من جانبيه عن الطريقتين. ولسكل بيت كسران عن يمين وشمال

(٢) في التاج (مادة شرج): والشريج اسم للعود الذي يشق فلقين. وفي اللسان: الشريج العود يشق منه قوسان فكل واحدة منهما شريج. وقيل: الشريج القوس المنشقة وجمها شرائج. قال الشهاخ:

شرائج النبع براها القو"اس وفي حديث يوسف بن عمر « انا شريج الحجاج » ، قال ابن الاثير في النهاية : أي مثله في السن

# ذكر حظوظ (\*) القداح وعلاماتها

للفُذُ نصيب، وللتوام نصيبان ، وللرقيب ثلاثه أنصباء، وللحراس أنصباء، وللحراس أربعة أنصباء، وللنافس خسة أنصباء، وللمسبل ستة أنصباء، وللمسلم سبعة أنصباء

وعلى كل قدح منها علامة تدل عليه وعلى حظه (معلى) الفذ فرض ، وعلى التوام فرصات ، وعلى الرقيب ثلاثة فروض ، وعلى النافس خمسة فروض ، وعلى المافس خمسة فروض ، وعلى المعلى سبعة فروض ، وعلى المعلى سبعة فروض ، والفرض العربية

وربما كانت العلامات بالنار، فيقال للعلامة فيها « القرمة » فالقرم السّمة \* قال ابن هرمة (١) :

(\*) في الاصل: خطوط (\*\*) في الاصل: خطه

(۱) تقدم في ص ٥٩ أنه عمرو بن قميئة وكذلك في التاج (مادة غلق) بأيديهم مقرومة ومغالق العيال منيعها يعود بأرزاق العيال منيعها و «المقرومة» الموسومة بالعلامات و «المغالق» التي تغلق الخطر كله فتوجبه للقامر كما يغلق الرهن (۱) وقال المرقش:

بوُدُّكُ ما قومي على أن هجرتهم اذا هب في المَشْناة ربح أظائف (٢)

(۱) في تاج العروس (مادة غلق) قال: والمغالق من نعوت القداح التي يكون لها الفوز ، وليست من أسمائها ، وهي التي تغلق الخطر فتوجبه للقامر الفائز كايغلق الرهن لمستحقه ( وغلق الرهن استحقه المرتهن ، وذلك اذا لم يفتكك في الوقت المشروط . وفي الحديث : لايغلق الرهن ) . وأنهد الليث للبيد في معلقته : وجزور أيسار دعوت لحتفها بمغالق متشابه أجرامها قال التبريزي في شرح المعلقات : واحدها مغلق ومغلاق . وسيأتي بيت لبيد في باب ( صفات القداح وهيئتها ) وسيأتي بيت لبيد في باب ( صفات القداح وهيئتها ) بلفظ ( كا أورد ياقوت هذا البيت في مادة ( أطايف ) بلفظ « ما قومي اذا ما هجوتهم » ثم عاد في مادة ( أطايف ) فقال :

وكان الرقاد كل قددح ممقرهم وعاد الجميع أنجعة للزعانف

«أظائف» موضع. وقوله «كان الرقاد كل قدح مقره » بريد انه لم (ه) يكن رقاد في ذلك الزمان إلا بالقداح. و «المقرم» الموسوم. و «الزعانف» القوم القليل ينزلون الاطراف واحدهم زعنفة. يقول: صاروا الى الاحياء العظام ينتجعونهم

فاماد القوب، التي توصف بها فانها آثار تصيبها من الحصى إذا ضربت عليه ومن الناد ، لاتهم لا يضربون بالقداح الأعند نادلشدة البرد فتتقوب \* وقال الراعي (١) :

<sup>(</sup>أظايف) بالضم وبعد الالف ياء مكسورة وفاء، ويروى بالفتح، وقد تقدم في الهمزة والطاء المهملة، ولا أدري أأحدهما تصحيف أم هما موضعان. وبالظاء المعجمة ذكره نصر وقال: هو جبل فارد لطيء طويل أخلق أحمر على مغرب الشمس من تُنغة، وكان تنغة منزل حاتم الطائي

<sup>(</sup>١) تقدم البيتان في ص ٥٧ و٥٥

<sup>(4)</sup> في الاصل: أنه أذا لم

اذا لم يكن رسال يعود عليهم مرينا (\*) لهم بالشوْحَط للتقوّب مرينا «) لهم بالشوْحَط للتقوّب « المتقوّب » الذي فيه القُوب وهي الآثار واحدته خوبة « ثم قال :

مَكُنونة كالبيض شان متونَها متونُ الحصى من مُعْلَم أو مُعُقَّب شبهها بالبيض في لينها وملاستها . ثم أعلمك أن تلك الآثار إنماهي تأثير الحصى . و « للعلم » الذي به علامة " وسمة" . و « المعقب » الذي انكسر فشد " بالعقب « وقال الطر مّام (۱) :

مُوعَبُ ليطِ القرا به قورب منجر دُه سُوعَبُ ليطِ القرا به قورب منجر دُه

<sup>(</sup>۵) تقدم في ص ۲ ه بلفظ « ضربنا »

<sup>(</sup>۱) ميأتي له في ص ۸۰ بيت آخر من هذا الشعر و في باب ﴿ الافاضة ) بيتان وعجز بيت

« موعب ليط القرا » أى قد اوعب قشره ، يريد استُقصى أخذُ قشره عنه (١) . «به قُوب» أى آثار . وجملها سبودا كانها تأثير النارفيها ، لانها سِمات بالنار \* وقال ابن مقبل يذكر قداما :

جَلَتْ صَنْفِاتٌ الرَّيط عنه قُوابَهُ وأخْلَصْنَهُ مما مُيصان ويُمسَح «الصنفات» حواشي الثياب واحدتها صَنْفة (٢)، أراد

<sup>(</sup>۱) أوعب واستوعب: بمنى استقصى واستأصل. والليط: قال الازهري « ليط العود » قشره الذي تحت القشر الاعلى. والقرا: الظهر

<sup>(</sup>۲) في الصحاح (مادة صنف) وصنفة الازار (بكسرالنون) طرته ، وهي جانبه الذي لا هدب له ، ويقال هي حاشية الثوب أي جانب كان . وقال الزبيدي : فيها ثلاث لغات صنفة الثوب (كفرحة) وصنفه وصنفته (بكسرها) . الاخيرتان عن شمر والاولى هي الفصحى ، وبها ورد الحديث « اذا أوى أحدكم الى فراشه فلينفضه بصنفة ازاره فانه لا يدري ما خلفه عليه » . .

أنه تُمسِح بالثياب حتى انجلت عنه الآثار \* ونحوه قول الطرمّاح وذكرَه:

لم يبقَ من مرّس كفّ صاحبه أخلاق بسرباله ولا جُدُدُه (۱)

مما يَمسح به هذا القدح ككرامته عليه . ويقال : بل أراد بالسربال قشر القدح . يقول : لم يبق منه خلَق ولا جديد لكثرة مايسحه الرجل بيده فهو أملس

وربما ذكروا أن به آثاراً من عظهم له . وكان بعض أهل النظر بذهب إلى أن ذلك العض إنما يكون عند خيبة القدح فيعظه صاحبه لشدة الاسف والغيظ كما يلعنه \* قَالَ عروة بن مرة الهُذُلِي بذكر صاحباً له :

والربط جمع ربطة وهي كل ملاءة غير ذات لفقين ، وقيل كل ثوب رقيق لين

(۱) في الصحاح: مرست يدى بالمنديل أي مسحت، عن ابن السكبت

فظل برقبني كأنه ذكر (۱) من القداح به ضرس وتعقيب فالضرس العض بالضرس. والتعقيب الشد بالعقب (۱) وقال بعضهم : بعضه ويؤثر فيه بضرسه ليكون ذلك علامة له (۱)



(۱) قال الزبيدي في (نشوة الارتياح): الزلم \_ عمركة وكصرد \_ قدح لا ريش عليه . وهي سهام كانوا يقتسمون بها في الجاهلية

(۲) ومن ذلك قول دريد بن الصمة:
 وأصغر من قداح النبع فرع
 به علمان من عقب وضرس
 وقد تقدم بيت دريد هذا في هامش ص ٤٢
 (٣) سيأتي في ص ٩٣ أن موضع القرم بالضرس يسمى
 « المقرم »

# ذكر الثلاثة التي لاحظوظ لها

وأما الثلاثة التي لاحظوظ لهما فليس عليها علامات ولا سِمات، ولذلك تدعى « الأغفال». والغفل من الدواب الذي لاسمة له ومن الارضين التي لا أعلام لهما الدواب الذي لا مقبل يذكر قدحاً:

من عارِنق النبع لم تَغمز مواصمَه (\*) من عارِنق النبع لم تُغمز مواصمَه (\*) حُدة المتاقة أغفالُ وموسسوم (۱)

(æ) في الاصل «من عانق النبع لم تغمر مواصمه » • ولم أُجد البيت فيما لدي من مظان وجوده ، فحررته بالحدس والترجيح

(١) الماتق: الخالص اللون، قاله المؤلف في تفسير بيت لابن مقبل د وعاتق شوحط..» بآخر باب (صفات القداح وهيئنها). والمواصم مواضع العقد، من الوصم وهي العقدة في العود. يقول: أن هذا القدح من شجر النبع الخالص اللون، لا تتغلب عليه القداح الخفاف التو"اقة الى الخروج عند الاجالة، أغفالاً كانت أو موسومة. وسيأتي عجز هذا البيت في باب (الافاضة)

« الحذ ، الخفاف (1). و «المتافة» التوقان للخروج (٢) و « الاغفال »التي لاحظوظ لها ولا علامات و «الموسوم» التي لها الحظوظ يكون عليها سهات بعدد أنصبائها (٣) وانما تجعل هذه الثلاثة مع تلك السبعة ليكتر بها العدد ، ولتُومَنَ بها حيلة الضارب . و بلغني أن المتفامرين بالترد إذا أحسوا من الرجل إلقاء الفص على الوجه الذي يريد بالرقق ألقوا مع الفصين فصاً ثالثاً أو فصين ليس عليهما رقوم أو حصيات ، ليأمنوا الحيلة » ومما يشهد لهم عليهما رقوم أو حصيات ، ليأمنوا الحيلة » ومما يشهد لهم بهذا قول صغر الغي يذكر ما ورده (\*\*) :

(\*) في الاصل: لعدد انصباتها (\*\*) في الاصل ماورده الحدد الصباتها (\*\*) في الاصل الحذر عركة ) الحذر جمع واحده «أحذ »، من الحذذ (محركة ) بمنى السرعة والحفة . يقال نافة حذاء : مريعة السير . وعزيمة حذاء : ماضية لا يلوي صاحبها على شيء

(۲) في تاج العروس (مادة توق): تاق القدح في الميسر اذا خرج عند الاجالة. نقله ابن عباد. وسيأتى تفسير المتاقة والشاهد عليها من شعر عمرو بن شاس في باب (الافاضة)

فضخضت صفني في جمه (\*) خياض المدابر قدما عطوفا<sup>(۱)</sup>

« الصفن » سقاء. و « الدابر » المعادى في القار (۲)

(ع) في الاصل : في جمة · وصححته من تاج العروس ( مواد : خضخض عصفن ، جم ، خوض ، دبر ، عطف )

(١) الخضخضة: تحريك الماءوالسويق ونحوها. قال الربيدي وأصلها من خاض يخوض الامن خض يخض. قال الاترى الهذلي \_ يمني صخر الني \_ جمل مصدره الخياض الم قال ( في مادة خوض ): ومن المجاز الخياض أن يدخل قدما مستمارا بين قداح الميسر يتيمن به . يقال : خضت به في القداح خياضا ، وخاوضت القداح خواضا ( وأورد بيت صخر ثم قال : ) خضخضت تكرير من خاض يخوض الما كرره جمله متمديا والجم من الماء معظمه . والضمير في « جمه » عائد الى الماء في البيت قبله :

وماء وردت على زورة كمشي السبنتي براعي السفيفا (٢) قال الزبيدي (في دبر) والدابر سهم يخرج من الحدف ويسقط وراءه. وفي الاساس «ما بقي في الكنانة الا الدابر» وهو آخر السهام. و (الدابر) قدح غير فاز وهو خلاف (القابل)

و « القدح العطوف ، هو الذي لاحظ له (۱) ، جعله عطوفاً لا نه يكر في كل ربابة بضرب بها كما ذكرت الت في المنيح (۲) وانما يخضخض القدح العطوف في جماعة القداح لا نه

وصاحبه (مدابر) قال صخر الغي ـ وذكر البيت ثم قال ـ في تقسيره ـ : المدابر المقمور في الميسر ، وقيل هو الذي قر مرة بعد مرة فيعاود ليقمر

(١) في تاج العروس (عطف): والعطوف في قداح الميسر القدح الذي يعطف على القداح فيخرج فائزاً، أو هو القدح الذي لا غرم فيه ولا غنم، وهو أحد الاغفال الثلاثة في قداح الميسر، سمي عطوفا لأنه في كل ربابة يضرب. قاله القتبي في (كتاب الميسر)

(٢) أي في صفحة ٦٧. ونسخة الاصل هناك برمم « في كل رمانه يضرب » وجاءت هنا بلفظ « في كل ربابة يضرب » . ويلوح لي أن ما جاء هنا هو الصواب بدليل موافقته لما نقله الزبيدي في التاج ( مادة عطف ) عن هذا الكتاب وقد أوردنا ذلك آنها

والربابة سلفة من جلد مثل الكنانة تجمع فيها سهام الميسر، وسيأتى الكلام فيها والشاهد عليها في باب (الافاضة)

إذا ألقاه فيها من غيراً ن يخلطه بها ويحر كها حتى تتفر ق الثلاثة في جاعتها و تصبر بين أصنعافها لم يأمن حيلة الضارب، فهو يخضخض تلك الثلاثة التي لاحظوظ لها في جاعة القداح (1). فشبة خضخضة ممنفنه في الماء حتى استقى بخضخضة هذا الرجل القداح الثلاثة في جاعة القداح. والقدح العطوف واحد في معنى جمع « ومثله قوله أيضا: حتى يخضخض بالصفن السبيح كما

خاض القداح قَمير طارمع خصل خصل القداح قمير طارمع خصل والسبيح ما نسل من ريس الطيرالتي ترد الماء فعكل الماء و و الطامع و و القمير و القمور و و الطامع و هو الذي يطمع أن يمود إليه ما قره و ويقال : أنه ليس أطمع من مقمور وخصل و كثير خصال قره

<sup>(\*)</sup> في الاصل: فعلى

<sup>(</sup>١) ومثل ذلك الجلجلة ، وهي أن يجلجل بالقداح في الخريطة مرة أو مرتين أو ثلاثاً حتى يختلط بعضها ببعض . وسيأتي الشاهد على ذلك في باب ( الافاضة )

## صفات القداح وهيئتها

قال أبو محمد: اني تدبّرتُ ما جاء في الشعر القديم في هيئات القداح وكيفيتها، فوجدتهم يصفونها بالتشابه في المقادير، وليس بجوز أن تكون إلا كذلك، لأنها اذا اختلفت امكنت الضارب الحيلة فيها \* قال لبيد: وجزور أيسار دعوت لفتية

عفالق متشابه أجسامها (۱۶) فهى تتشابه في أقدار (۱۶۰۰) الاجسام ، وانما تختلف بالعلامات والوسوم (۱۶۰۰)

وتسميتهم لها بالقداح والسهام دليل على أنها كالنبل

<sup>(\*)</sup> في الاصل: في اقتدار (\*\*) في الاصل: والرسوم

<sup>(</sup>۱) تقدم تفسيرالمغالق في ص ۷۲ . والبيت من معلقة لبيد ابن ربيعة . ويروى « دعوتالىالندى » ورواه الخطيبالتبريزي في شرح المعلقات ( ص ۱٦٤ ـ المطبعة السلفية ) :

<sup>« . . .</sup> دعوت لحنفها بمغالق متشابه أعلامها » وأنشده الليث بلفظ « متشابه أجرامها »

لأن النبل هي القداح والسهام . وتسميتهم لها بالحظاء دليل على أنها كصغار النبل لان الحظاء نبل صفار توي بها الصبيان واحدها حَظْوَة (1) . قال الشاعر :

كحظاء الذكرم

قال ابن مقبل بصف القداح: فشذّب عنه النبل (۲) ثم غدا به على من اللائى 'يفد بن مطحرًا (\*)

(\*) في الاصل ( نشدت علبه ١٠٠ على ١٠٠ وصحته من تاج المروس (١) الحظوة \_ بفتح الحاء كما في الصحاح ويضم كما في القاموس ونقل الزبيدي التثليث \_ هو سهم صدخير قدر ذراع يلعب به الصبيان ، ويتعلمون به الرمي . واذا لم يكن فيه سهم فهي « حظية » بالتصغير . وفي المثل « احدى حظيات لقان » مصغرة ، هو لقهان بن عاد ، وحظياته سهامه ومراميه ، يضرب لمن يعرف بالشرارة ثم جاءت منه هنة صالحة . قال الزيخشري في الاساس : وفي مثل للضعيف « انحا نبلك من حظاء » الاساس : وفي مثل للضعيف « انحا نبلك من حظاء »

تَعَنِّ حِظاء النبع تحت حنينه اذاسبَحتأيدى المفيضين صدَّرا والمسبَحتأيدى المفيضين صدَّرا قوله «مطْحَر» يريد أنه يطحر عنه القداح أي ينفيها وينفرد (۱). و «الحظاء» القداح شبهها بحظاء الغلمان التي يرمون بها

ووجدت الشعر يدل على أن له رأسا، أحسبه ناقصاً عن مقدار جسمه، حديد الطرف \* قال الراعي (٢) وأصفر عطاف إذا راح ربه غدا أبنا عيان بالشوا المضبّب (٢)

(۱) الطحر: الدفع والابعاد والتمدد. قال الاصمعي: المطحر \_ بكسر الميم \_ السهم البعيد الدهاب. وفي التاج: قدح مطحر \_ بالكسر \_ اذا كان يسرع خروجه فائزاً (۲) أورد الزبيدي البيت الاول في التاج (مادة عطف) ونسبه الى ابن مقبل. ثم عاد فنسبه الى الراعي في مادة (عين) (۳) في تاج العروس (مادة عطف): « غدا ابنا عيان » كاهو في كتابنا. وفي مادة (عين): « جرى ابنا عيان » كاهو في كتابنا. وفي مادة (عين): « جرى ابنا عيان »

خُرُوج من العُمَّى اذا كر<sup>(\*)</sup> الوغى مُعَدَّى كَبِطَن الأَبْن غير مسبَّرِ<sup>(1)</sup>

بدا عائداً سملاً بنود بمدره

الى الفوز من كف المفيض المؤرّب قوله و عطّاف » يريد أنه يعطف عن مآخذ القداح وينفرد. و «ابناعيان » خطان تخطان على الارض يزجر بهما (۱) يقول: اذا راح صاحب هذا القدح به علم انه بخرج

(a) كذا الاصل

(۱) يقول: أن هذا القدح محمود غير مذم ، لا نه يخرج من الغمى فائزاً ، فصاحبه يقديه ولا يسبه . وهو لملاسته ولينه كانه بطن الحية

(۲) في التاج (مادة عين): وابنا عيان طائران يزجر بهما العرب، كانهم يرون ما يتوقع أو ينتظر بهما عياناً، أو هما خطان يخطهما العائف في الارض يزجر بهما الطير، ثم يقول: « ابني عيان، أسرط البيان، وقبل: ابنا عيان قدحان معروفان، واذا علم أن المقامر يفوز بقدحه قيل « جرى ابنا عيان، وانحا معيا ابني عيان لانهم يعاينون الفوز والطعام بهما

فائزاً، فاذا قر أتى بالشواء. و «المضهب» الذي لم يبلغ به النضج (1). وشبهه ببطن الحية في لينه وملاسته ، يدعى «عائداً» من بين القداح أى معترضاً. و «المؤرّب» المتشدّد في الخطر المؤكد له (٢). و «الفوز» القمر. وقوله في صفته «صملاً» يدل على أن له رأساً إلاّ أنه لطيف ، والصمل الصغير الرأس ، ولذلك قيل للظليم «صمل» . ولا يجوز أن يقال لمود مستور من أوله الى آخره «صمل» . ولا فهذا الدليل على صغر الرأس \* وبدل على أن طركه الآخر

#### (١) قال امرؤ القيس:

ش بأعراف الجياد أكفنا اذا نحن قنا عن شواء مضهب (٢) في تاج المروس: التأريب التحديد والتحريش والتفطين والتوفير والتكيل، أي تمام النصيب. أنشد ابن بري \_ والشعر لابن مقبل كما في الصحاح \_ :

شم مخاميص تنسيهم مراديهم ضرب القداح و تأريب على اليسر وفي الصحاح « و تأريب على الخطر » . قال الزبيدي : وهي \_ أي اليسر \_ أحد أيسار الجزور ، وهي الانصباء

غليظ قول المجاج (١):

حينًا وما في قدحنا من ممقرم ليس بخوار ولا مهضم ولا بمَعْلُوب (٢) ولا موضم

(١) من رجز له طويل مطلعه:

يادار سلى يا اسلى ثم اسلى

ومنه قبل الشاهد:

يوم ردينا وائلاً بالصله وقد وعظناها اتقاء المأمم وحذر الفحشاء ما لم تظلم تقر"باً والامر لما يفقم فجعلوا الغاية حرق الار"م واحتلبوا الحرب ولما تصرم نوفي لهم كيل الاناء الاعظم اذ جم الدهلان كل مجم حينا وما في قدحنا من مقرم

والحين \_ بالفتح \_ الهلاك والمحنة

(۲) العلب: الحزّ وأثر الضرب، وجمعه علوب. قال طرفة

كأن علوب النسع في دأياتها موارد من خلقاء في ظهر قردد أراد العجاج أن قدحهم ليس بمعلوب أي ليس عليمه أثر

### ذو مجزءة تنبي ضروس العجم (\*)

« المقرم » موضع القرم بالضرس (1) : يقول : فقدحنا اذا أقرم لم يمكن الضرس . وهذا مثل ولم يُردِ القدح بعينه وانما أراد انا إذا نُمزنا لم نلن (40) لغامزنا . و « الخو"ار »

الضرب أو الحز. ومن ذلك سمي سيف الحارث بن ظالم المري ( المعلوب ) قال الكيت:

وسيف الحارث المعلوب أردى حصينا في الجبابرة الردينا قالوا سمي معلوباً من الشد، أو من التثلم والآثار التي كانت عتنه، أو لانه انحني من كثرة ما ضرب به. وفيه يقول: أنا أبو ليلي وسيفي المعلوب

(۱) تقدم في ص ۸۰ و ۸۱ الكلام على عضهم القدح بالضرس وسبب ذلك والشاهد عليه

(۵) في الاصل: « جينا » في موضع « حينا » . و « بمغلوب ولا موضم » مكان « بمعلوب ولا موصم » و « جرمة » بدلاً من «جزمة » ؛ فصححته من الكتاب نفسه عند تكرر هذه الالفاظ لتفسيرها ، مع الممارضة بديوان المحاج ( ص ٦١ ) الذي نشره السيد الفاضل وليم بن الورد البروسي سنة علمه » بدلا من « مهصم» علمه بدلا من « مهصم» علمه بدلا من « مهصم» علمه بالمهمة ليستقيم المعني الذي فسر به ابن قتيبة

(عه) في الاصل: لم نكن

الضميف ، و «المهم» المكسر . و «الموصم» ذوالوصوم وهي العيوب ، وقوله « ذو جُزءة » أي ذو أصل غليظ ، والجزءة نصاب السكين والإشنى (١) . و « العجم » جمع عاجم وهو الذي يتذوق الشيء ليخبره ويروزه . يقول : اذا عجمه عاجم نبا ضرسه عنه

ووجدتهم يصفون القدح بالاصفرار "، لانه من نبع وما شاكله . ولا نه أيضاً قد يقدم (\*) فيصفر كا تصفر القوس اذا عتقت فتسمى « عاتكة » " « قال ابن مقبل

<sup>(\*)</sup> في الأصل: قد تقدم

<sup>(</sup>۱) الاشفى : المثقب الذي تخرز به الاساقى والمزاود، والمخصف للنعال . جمعه الأشافي

 <sup>(</sup>۲) انظر في ص ٤١ ـ ٤٢ تفسير قول الفرزدق :
 وجالت عليهن المكتبة الصفر

<sup>(</sup>٣) تقل الزبيدي عن ابن دريد: عتكت القوس تعتك عتكا وعتوكا فهي عاتك ، أي احمرت من القدم وطول العهد. ونص الجمهرة: اذا قدمت ناحمار" عودها. قال الزبيدي: والعاتك

يذكرقدحاً:

يُضيلُ فيضاً ذو وُشوم (\*) كأنما

ويطلى بحص أو يصلى فيضبح

ريد أنهمن تصفرته كا نه تطلى بوكرس، أو قُدَّمَ الى النار فضبح حتى اصفر (١)

ووجدتهم يصفونه بالاعوجاج والأود ، يدلون بذلك على كرم عوده وانه لين اذا غمز اعوج ثم يقوم فيرَدُ فيستقيم ، كما يعوج الرمح فيتقف ويعوج . يدلك على ذلك قول الطرماح :

(\*) لمله: ذر وسوم ولم أجد البيت في كتاب آخر الكريم من كل شيء ، والخالص من الالوان والاشياء أي لون كان وأي شيء كان . وقال المتنخل الهذلي يصف قوساً: وصفراء البراية غير خلط كوقف العاج عاتكة اللياط قال السكري: أي صفراء خالصة . وعرق عاتك أي اصفر (١) في القاموس: ضبحت النار الشيء غيرته ولم تبالغ

دافعت فيها ذا مَيعة صغباً
مغلاق قَرْرٍ يَزِينه أُودُهُ (١)
مغلاق قَرْرٍ يَزِينه أُودُهُ (١)
ويصفونه بالسفاسق ، وهي طرائق تكون في القداح
في لون العود (٢) كما تكون في الخلنج (٣) وأعواد السروج
وأشباه ذلك من جيّد الخسب \* قال ابن مقبل يصفه :
أودٍ كأن الزعفران بليطه
بادي السفاسق مخلّط مِزيال

(١) قال الجوهري: الميعة النشاط، وأول جري الفرس، واول الشباب، وأول النهار. والمفلاق واحد وجمعه مغالق، وقد تقدم الكلام عليه في ص ٧٦. والاود الاعوجاج

(٢) السفاسق جمع واحده سفسقة \_ بفتحتين وبكسرتين \_ وسفسيقة وسفسوقة بالضم ، وهي المحجة الواضحة . قال الشاعر : اذا الطريق وضحت سفاسقه ولم ينم حتى الصباح واسقه وهي أيضاً من السيف فرنده أو الطرائق التي فيها الفرند أو شطبته كأنها عود في متنه

(٣) الخلنج شجر كالطرفاء، له زهر أحمر وأصفر وأبيض وحب كحب الخردل، تصنع من خشبه القصاع و « البيط » الجلد ، شبه ظاهر ه بالجلد . وقوله « مخلط مزيال » يريد أنه بخالط القداح حتى يجلجل ، ثم يزايلها وبخرج بارزاً . وكذلك يقال للرجل اللطيف في الأمور الرفيق « مخلط مِزيل » كا يقال « دخاًل خر اج » (١) . قال أوسُ من حَجَر :

وان قال لي « ما ذا ترى ؟ » يستشير ني وان قال لي « ما ذا ترى ؟ » يستشير ني على ابن عمي بخلطَ الامر رمز يلا (٢)

(۱) وبمثل ذلك مسروا حديث « خالطوا الناس وزايلوهم » أي اتصلوا بهم في صالحات الامور وفارقوهم في دنيئاتها (۲) أورد ابن فتيبة هذا البيت في ترجمة أوس من كتابه ( الشعر والشعراء ) وقال: يقال « رجل مخلط مزبل » اذا كان خراجاً ولاجا. والبيت من قصيدة طويلة ، وقبله : ولا اعتب ابن الم ان كان ظالماً وأغفر منه الجهل ان كان جاهلا

ومنها البيتان المشهوران: وليس أخوك الدائم العهد بالذي بذمك ان ولى وبرضك مقبلا وقال ايضا يصف قدحا (۱): به قرَبُ أبدى الحصى عن مُتونه سفاسق أعراها اللحاد الشبيح (۵)

قوله د ابدى الحصى عن متونه سفاسق » يريد أنه حين أخذ عن العود لحاءه دلكه بالرمل والحصى وليّنه فبدت فيه السفاسق. وقوله د أعراها اللحاء » يريد أن اللحاء وهو

ولكنه النائي إذا كنت آمناً

وصاحبك الادنى اذا الأمر أعضلا

(۱) الشمر لابن مقبل على ما في لسان المرب (مادة عرا). وهو مرز قصيدة ورد منها في هذا الكتاب ابيات كثيرة في ص ٦١و ٥٩و وهيأتي منها بيت في الصفحة التالية وبيت في باب (ضروب القداح على الابل الصحاح)

(١) كان البيت في أصل نسختنا :

به قرع أيدى الحصى عن متونه سفاسق أعراها اللحاء المشيع فصححته من لسان المرب ( مادة عرا) . وفي كل من نسختنا وذلك الموضع من لسان العرب ضبطت قاف سفاسق بالرفع ، والممنى الذي فسر به ابن قتيبة يقتضي أن تكون منصوبة على أنها مفعول أبدى

القشر لما أخذ عربت تلك الطرائق فبدت (١) ووجدت الشعر يدل على أن القدح منها مدوّر أملس

كالسهم عنال ابن مقبل:

صَربع دُوير مسه ، سَ بيضة الْفيضين يَبرَح (٢) إذا سنَحت أيدي الْفيضين يَبرَح (٢) فقوله « دَوير » يدل على الاستدارة لأنه إذا فتل استدار كما يستدير المغزل ، وإذا كان (\*) مربّعاً أو مثلثاً أو فا (\*\*) حروف وجوانب لم يستدر . وقوله « مسه مس ذا (\*\*) حروف وجوانب لم يستدر . وقوله « مسه مس

(a) في الأصل: ودر ماكان (a) في الأصل: او ذات

(۱) وقوله «به قرب » يهني أنه مريع . وأصل ذلك أن المرب يسيمون الأبل وهم في ذلك يسيرون بخو الماء ، فأذا بقيت بينهم وبين الماء عشية عجلوا نحوه ، فتلك الليلة ليلة القرب . قال الاصمعي فلت لأعربي : ما القرب ؟ فقال : سير الليل لورد الغب لورد الغد . وقات له : ما الطلق ؟ فقال : سير الليل لورد الغب و المشبع » المقدور المنحوت . يقال شبعت المود شبحا اذا نحته حتى تمرضه . وأصل التشبيح التمريض

يبضة على بدل على الملاسة والاستواء أيضاً. وقوله «صريع» مدل على أن عوده أخذ ساقطاً عن شجرته يابساً ولم يقطع ، وذلك أجود له وأسرع لبريه ، لأنه إذا أخذ رطباً احتاجوا إلى أن يُمَظّعُوه . والمظيع (\*) أن يشرب ماء اللحاء (۱) . وقال أيضاً في مثل ذلك :

وأذُجُر فيها قبل تم ضحائها (\*\*) صريع القداح والمنيح المجبّرا <sup>(٢)</sup>

« والمجبر ، الذي انكسر فجبر وشد بالعقب . وهذا يدلك على جودته ونفاستهم به ، لأنهم لا يجبرون عوداً

<sup>(</sup>ع) في الاصل: أن يمظنوه. والتمظيغ (عه) في الاصل: ثم صح بها. وصححته من باب ( ضرب القداح على الابل الصحاح )

<sup>(</sup>۱) في القاموس: التمطيع التمصيع ، وهو النب يترك على القضيب قشره حتى يجف عليه ليطه

<sup>(</sup>٢) الضحاء: الغداء. يقول: انى أعمد الى الجزور قبل أن تنتهي من غدائها فأزجر فيها القدح الصريع والمنيح المجبر. وسيأتي هذا البيت في باب ( ضرب القداح على الابل الصحاح)

لطيفاً الآوا خُلفُ (\*) منه عسير \* ومثله قول لبيد: بَمُثنَى الآيادي والمنيح المعقب (١)

ووجدتهم بحمدون القدح اذا كان من غصون الشجر وقضبها ، لان القضب أسلم من الأبن (٢) وأرزن وأصلب \* قال طركة بذكر رجلاً أعطاه ناقة :

متَّعَني يوم الرحيل بها فرع تلقّاه القيداح يسر (٢)
« فرع » قدح من فضيب تخيره من القداح .
« يسر » أي صاحب قار . فهذا مثل شبه الرجل به
ووجه تهم يصفونه بالحنين والرنين إذا ضرب به .
وذلك لرزانته وسلامة عوده من القوادح ، فاذا ضرب به

(\*) في الاصل : والحلف

(٢) جمع أبنة بالضم ، وهي العقدة في العود

(٣) لم اجد البيت في طبعتي باريس وقازان من ديوان طرفة

<sup>(</sup>۱) تقدم في ص ٥٤ ومعه صدر البيت. وانظر تفسير «مثنى الايادي » في ص ١١٠ وفي باب (ذكر الرجل يفوز قدحه ثم يريد رده)

حنَّ ورنَّ كما يطن الصفر والحديد (۱) \* قال ابنُ مقبل:
وحنين من عَنُود بداة
أقرع النَّقبة حنّان لحم (۲)
و « العنود » الفدح المعترض. و « البدأة » أكرم

(١) وشأن القدح في ذلك كشأن القوس اذا كانت على تلك الصفة من سلامة العود . قال الشاعر :

وفي منكبي حنانة عود نبعة تخيرها لي سوق مكة بائع أي في سوق مكة بائع

والحنان من السهام الذي اذا أدير بالانامل على الاباهيم حن العتق عوده والتئامه. قال أبو الهيئم: يقال السهم الذي يصو"ت إذا تقزته بين اصبعيك « حنان ». وأنشد قول الكيت يصف السهم:

فاستل أهزع حناناً يعلله عند الادامة حتى يرنو الطرب ادامته تنفيزه. يعلله يغنيسه بصوته حتى يرنو له الطرب يستمع اليه وينظر متعجباً من حسنه

(۲) لم أجد هذا البيت في المظان التي عندي ، فأثبته كما ورد في النسخة ، ماخلا لفظ « بدأة » ظانه كان « ندأة »

القداح (1). و « النقبة » لونه (۲) أي قد تامس بما يضرب به . « لحم » مرزوق اللحم \* وكذلك قال الطرماح : دافمت فيها ذا ميمة صخبا (۲) أراد أنه يحن \* وقال ابن مقبل (۱) :

(١) كان البيت في الاصل بلفظ « ندأة »، ولا يستقيم المعنى به ، لأن الندأة والندعة \_ بفتح النون ويضم \_ الكرة من المال من صامت أو ماشية، فترجح عندي أنه تحريف من النساخ صوابه « بدأة » ، قال سويد بن أبي كاهل :

وحي كرام بدأة من هوازن طم في الملمات الانوف الفواخر (٢) من معاني النقبة: اللون، والوجه، وما أحاط بالوجه من دواره. وشاهد الأول قول ذي الرمة في صفة الفجر أو الثور الوحشى:

ولاح أرهر مشهور بنقبته كأنه حين يعلو طقراً لهب ومثل النقبة النقيبة. قال ابن الاعرابي: فلان ميمون النقيبة أي اللون. ومنه صمي نقاب المرأة لا نه يستر نقابها أي لونها بلون النقاب

(٣) تمام البيت في ص ٩٦

(٤) البيتان من قصيدة لابن مقبل هي احدى القصائد المشوبات في (جهرة أشمار العرب) لابن الخطاب القرشي وعاتق شوحط صم مقاطعها مكشوة من خيار الوشي تُلوينا (\*) عارضتُها بعنود غير مُعتلث ترنّ منه متون (\*\*) حين يجرينا

«عاتق» خالص اللون، يعني قداحاً كراماً تجمل في خرَق من الوشي . ويكون أن يربد بذلك ألوانها وأنها مُوشاة وثبي الخليج (1) وأشباهه . « عنود » قدح يخرج

<sup>(</sup>a) في الاصل< مكسورة من جياد الوشى يلوينا >وصححت من (جهرة أشعار العرب )

<sup>(</sup>هـ هـ ) في (جهرة أشمار المرب ) : يزين منها متو نا

<sup>(</sup>۱) كذا وردت هذه الكامة في نسخة الاصل. وقد قلبتها على كل أوجه التصحيف لأردها الى معنى يناسب الوشي فلم أفن بطائل ، اللهم الا أن تكون الكلمة في الاصل و الخلاج » بوزن كتاب وهو ضرب من البرود المخططة ، قال ابن أحمر : اذا اتفرجت عنه مهادير خلفه ببردين من ذاك الخلاج المسهم ويروى « من ذاك الخلاس .. » وكلاها بمنى واحد

عانداً عنها فانزاً. «غير معتلث » أي لم يتنوق في بريه لجودة عوده (۱)

ولما أمر النبي على الله بقتل [الوليد بن (\*)] مُقبّة ابن أبي مُعينط قال «أقتل من بين قريش؟ » فقال عمر «حن قدح ليس منها » وهذا مثل يضرب للرجل بدخل في القوم وليس منهم (٢)

<sup>(</sup>٥) الزيادة من النهاية لابن الاثير ( مادة حنن )

<sup>(</sup>۱) فسر ابن الخطاب القرشي الممتلث في هذا الموضع بمعنى المعيب. وأصل العلث الخلط. وفي تاج العروس: اعتلس زندا أخذه من شجر لايدري أبوري أم لا. قال أبو حنيفة: اعتلث زنده اذا اعترض الشجر اعتراضاً فاتخذه مما وجد. وفلان يعتلث الزناد اذا لم يتخير منكحه

<sup>(</sup>۲) زاد ابن الاثير في النهابة: والقدح أحد سهام الميسر، فاذا كان من غير جوهر أخواته ثم حر كها المفيض بها خرج له صوت يخالف أصواتها فعرف به. ومنه كتاب على رضي الله عنه الى معاوية « وأما قواك كيت وكيت في قدح ليس منها »

# ن كر وقت تقامر هم بالقداح

وإنما يكون ضربهم على المبسر بالقداح في الشتاء؛ عند جدب البلاد، وتعذّر الاقوات، وكاّب الزمان؛ لينعشوا بذلك الفقير والضرير. ولا يبسرون في الصيف، بدلّك على ذلك قول المرقش (١):

إذا يسروا لم يُورث اليسر بينهم فواحش كينعى ذكر ها بالمصايف يقول: اذا يسروا لم يَسفهوا ولم يَفحشوا فيُنعَى ذلك عليهم في الصيف

(۱) هو المرقش الأكر على ما في مختارات المفضل الضي . قال ابن قتيبة في كتاب الشعراء: هو ربيمة بن سعد بن مالك \_ ويقال بل هو عمرو بن سعد بن مالك \_ بن ضبيعة من قيس ابن ثملبة . والبيت من قصيدة له مطلعها:

ألا بان جيراني ولست بعائف أدارِن بهم صرف النوى أم مخالفي وذلك أنهم يخصبون ، فيتذاكرون ماكان من الناس في الشتاء ، فيعيَّر كل امريء بسوء فعله \* وقال :

وبيض على النيران في كل شتوةٍ سَراة العِشاء يَرَجُرُون المَسابلا<sup>(١)</sup>

قوله «سَراةُ العِشاء» يريد وقت الطَّلام ، وكانوا لا يكادون يَيسرون إلاَّ ليلاً ، لأن الليــل وقت مجيء الأُمنياف واشتدادِ البرد، فيوقدون ويسرون ، ورُبما

(۱) تقدم في ص ٥١ أن البيت للبيد . وهو من قصيدة له طويلة مطلعها :

كبيشة حلت بعدد عهدك عافلا وكانت له خبلا على النأى خابلا

وقال قبل البيت يذكر قومه:

بنو عامر من خير حي علمتهم ولو نطق الاعداء زوراً وباطلا

لحم مجلس لا يحصرون عن الندى ولا يزدهيهم جهل من كان جاهلا كان يسرهم للضيف إذا طرقهم لاللحي ، فينال ذلك أيضاً الحي . قال الحارث بن حِلْزَة :

أَلْفَيْتُنَا (\*) للضّيف خير عمارةٍ الفَيْتُنَا (\*) للضّيف خير عمارةٍ الله مَا الله مُناهِ الله عمارة الله من الله من

العيارة الحي العظيم. يقول: أن لم يكن في الابل لبن أَجَلْنا له القيداح على ناقة فنحرناها \* وقال الطرماح: في أجَلْنا له القرى تهيب به ليدلا إذا البُزل حاردت رُفد فيم نَجِيش القرى تهيب به ليدلا إذا البُزل حاردت رُفد في

(\*) في الاصل: ألفيننا ، وصححته من تاج العروس و مختارات المفضل الضبي (1) أورد الزبيدي البيت في التاج (مادة دمج) شاهداً على قول الفيروز ابادي : والمدرج كمكرم القدح . والبيت آخر قصيدة اختارها المفضل الضبي مطلعها :

طرق الخيال ولا كليلة مدلج سدكاً بأرحلنا ولم يتعرّج وقبل البيت :

واذا اللقاح تروحت بعشية رتك النعام الى كنيف المرفيج ألفيتنا للضيف . . . . البيت النجيش والناجش: الصائد، شبة القدح به . نهيب به : ندعوه ليلاً . والبُرْل : الابل . حاردَت : منعت الدّرُور (١) . رُفْد : جم رَفُود وهي النافة الغزيرة اللبن، واعاتجارِد في الشتاء به وقال النّمر بن تَوْلَبٍ : ولقد شهدت إذا القداح توحَّدت وشهدت أذا القيداح توحَّدت قوله « توحدت » أي أخذ كل رجل قدحاً لشدة الزمان وغلاء اللح . وسأذكر هذا فيا بعد وأبينه ان شاء الزمان وغلاء اللح . وسأذكر هذا فيا بعد وأبينه ان شاء الله تعالى (٢)

<sup>(</sup>۱) في التاج: حاردت الابل انقطعت ألبانهما . ويقال ناقة حرود كصبور وعمارد ومحاردة : بينسة الحراد شديدته ، وهي القليلة الدر

<sup>(</sup>۲) سيأتي البيت في باب (ذكر أحزاء الجزور) ، ويأتي عجزه في الصفحة التالية وفيها تفسير فوله « توحدت »

# ف كر الايسار وعلى هم

أكثر الايسار سبعة على عدد القداح. وذلك لأنه يأخذ كل رجــل قدحاً، فاذا فعلوا ذلك فقد توحدوها، وهو معنى قول النمر:

ولقد شهدت إذا القداح توحدت (۱)

وإنما تنوحد عند الجهد، وفي المجاوع. وربما كان الايسار أقل من سبعة ، لأن الرجل منهم يأخذ قيد حين وثلاثة ، فيكون له حظ الفائز منها ، ويكون عليه غرم الخائب ، فيحتمل ذلك بجوده وكركمه ويساره . وكانت المرب تعد ذلك فضيلة وتمدح به ، قال النابغة :

أني أنه أيساري وأمنحهم أيساري وأمنحهم مثنى الايادي وأكسو الجفنة الأدما (٢)

<sup>(</sup>١) صدره في الصفحة السابقة

<sup>(</sup>٢) سيأتي في باب (ذكر الرجل بفوز قدمه ثم يريد رده). وقد أورده أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي في (كتاب الزينة)

يقول: إذا نقص عدد الأيسار ـ وهم المتقامرون ـ عن عدد القداح أخذتُ مابقي من القداح وتممتهم . من عدد الله الذي أورده ابن قتيبة ، نقل ذلك عنه البرهان. البقاعي في تقسيره . والبيت من قصيدة النابغة التي مطلعها : بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما

وقبل بيت الشاهد:

هلا سألت بني ذبيان ما حسبي

اذا الدخان تغشى الاشمط البرماء

ينبئك ذو عرضهم عني وعالمهم وليس جاهــل أمر مثل من علما وقال النابغة في آخر هذه القصيدة يذكر مجيئه على راحلته الى (جبل لبنان):

مولي الربح روقيه وجبهته

كالمبرقي تنحى ينفيخ الفحا

حتى غدا مثل نصل السيف منصلتا

يقرو الأماعز من (لبنان) والاكما

الهبرقي: الحدّاد.يقرو الاماعز: أي يتبع الاماكن الصلبة الكثيرة الحصى

#### وسأبين لك مثنى الايادى فيا بعد (١)

وكانوا يأخذون القداح على قدر احمالهم وقدر أحوالهم: فآخذ الفكر منها لا يكثر غرمه ولا عُنمه ، لأنه إن فاز أخذ حظا واحداً من أجزاء الجزور ، وإن خاب غرم حظا واحداً ، فاعا هو أخف القوم حالاً . ثم يتاوه في هذه الصفة صاحب التوام : إن فاز أخذ حظين وإن خاب غرم حظين ، فاعا يأخذه من كان فوق صاحب الفكر القداح الى الملى صاحب الفكر في المسر ، وكذلك سائر القداح الى الملى



(۱) سيأتي الكلام على « مثنى الايادي » في باب ( ذكر الرجل بفوز قدحه ثم يربدرد" ه). وتقدم شيء مر ذلك في ص ٥٤ ــ ٥٥

## ف كر أجز إء الجزور

وكانوا إذا أرادوا أن يبسروا ابتاعوا ناقة بنمن مسمّى يضمنونه لصاحبها، ولم يدفعوا ثمنها حتى يضربوا بالقداح عليها فيه لموا على من يجب الثمن، ثم ينحرون الناقة قبل أن يبسروا، ويقتسمونها عشرة أقسام: فاحدى الوركين جزء، والورك الاخرى جزء، والعَجُز جزء، والكاهَل جزء، والزّور جزء (۱)، ولللحاء جزء (۲)، وللكتفان جزء فيهما أبنا ملاط وهما العضدان (۳)، والذراع جزءان (٤)،

(١) الزور: ما ارتفع من الصدر الى الكتفين

(٢) الملحاء: لم في الصلب من الكاهل الى العجزمن البعير

(٣) سمي العضدان ابني ملاط لأن اللحم علط عنهما أي ينزع

والملاطان: جانبا السنام بما بلي المقدمة

(٤) كذا الاصل والمعنى لا يستقيم به لأنها تكون حينئذ احد عشر جزءاً ؛ ولعل الصواب « والدراعان جزء »

والذي نقله الزبيدي (في نشوة الارتياح) عن اللحياني لم يذكر فيسه الدراع ولا الدراعان ، والمفهوم من عبارته أنه عد الكتفين جزءين واحدى الفغذين جزء والفخذ الاخرى جزء . ثم يعمدون إلى الطفاطف (١) وفقر الرقبة فتقسم وتفرق على تلك الأجزاء بالسواء ، فان بقي عظم أو نصفه بعد القسم فذلك الرّبم ويسمى بذلك لا نه علاوة وفضل وأصل الريم الشيء يوضع فوق الحمل ، وهو العلاوة (٢) ، قال الشاعر (٣) :

(۱) واحد الطفاطف طفطفة ، وهي أطراف الجنب المتصلة
 الاضلاع

(٢) في الاساس: لأحد الرجلين على الآخر ريم: فضل وزيادة . وفي هذا العدل ريم على الآخر اذا كات أثقل منه . وأخذ فلان الريم وهو العظم الفاضل عن قسمة الابداء العشرة من جزور الايسار، يسب به الياسر اذا أخذه فيمطى الجازر، فاذ أباه أخذه الإوباد الهلكى من الفاقة ، الواحد و بد . وتقول « من خاف الذيم عاف الريم »

(٣) قال الزبيدى في (نشوة الارتياح): « البيت لشاعر من حضرموت، وقال ابن بري: لاوس بن حجر من قصيدة عينية، أو هو للطرماح الاجائي من قصيدة لامية، وقيل لابن شمر بن حجر.قلت: ووجدت بخط أبي زكريا في أبيات الاصلاح

### وكنت كعظم الريم لم يدر جازر م على أي بدأي (\*) مَقسِم اللحمر يُجعل (١)

قال الطرماح الاجائى ، وقيل لشمر بن حجر بن مرة بن حجر بن وائل بن ربيعة . انتهى »

(١) رواية الجوهري عن يعقوب بن السكيت : « وكنتم كعظم . . . يوضع » . وهو قول من ذهب الى أن البيت من قصيدة عينية لا وس بن حجر . قال الجوهري : وغير يعقوب يويه « يجعل » . ونبه ابن برى الى أنه هو الصواب . وهكذا أنشده ابن الاعرابي وغيره . وهو قول من ذهب الى أن البيت من لامية الطرماح ، أو من شعر شمر برف حجر . قال ابن بري وقبله :

أبوكم لئيم غير حرّ وأمكم بريدة ان ساءتكم لم تبدّل قال الزبيدي في (نشوة الارتياح) وقبله:

فاو شهد الصفين بالمين مرثد اذن لرآنا في الورى غير عزال وماأنت في صدري بعمر وأجنه ولا بقى في مقلي متجلجل أبوك لئيم .. (البيت) . وبعده : وكنتم كعظم الريم .. وفيه اقواء (ه) في الاصل : « ندأى » بالنون ، وصححته من (الصحاح) و (الاساس) ومن مدلول ما فسر به اين قتيبة

والبدء والبدأة (\*) النصيب (۱) . يقول: لم يدر الجازر على أي جزء يجعله من مقاسم اللحم وكانوا يجعلون الريم للجازر فان بخلوا به ولم يجعلوه له سبقوا بذلك أوسب به من لم يجعله له منهم وكان بائع النافة يستثني منها شيئًا لنفسه ، وأكثر ما يستثنى الاطراف والرأس

والعرب تقول في النافة إذا عظم رأسها « مذكرة الثنيا » \* قال الشاعر :

وأحال ينسقي مخة العسرقوب وتقدم في ص ٤٨ بيت لطرفة ذكر فيه أبداء الجزور وهي خبر أعضائها . ومضي في ص ١٠٢ بيت لابن مقبل استعمل فيه لفظ بدأة ــ وهو واحد الابداء ــ بمعنى أكرم القداح

<sup>(</sup>١٤) كان في الاصل < والندء والندأة >

<sup>(</sup>١) قال الريخشري في (الاساس): وخد أبداء الجزور وبدوءها، وهي خبر أعضائها. قال نهشل بن حرسي: ترك البدوء من الجزور لأهلها

### مذكرة الثنيا مساندة (\*) القرا

### مجالية تَخْتُبُ (٥) ثم تنيب و (١)

(ه) في الاصل د مسانية · · تحتث ، وصححته من تاج العروس (مواد : ثني ، وسند ، وخبب )

(١) قال الربيدي في التاج: والثنيا بالضم من الجزور مايثنيه الجازر الى نفسه من الرأس والصلب والقوائم. ومنه الحديث وكان لرجل نجيبة فرضت فباعها من رجل واشترط ثنياها ، أراد قوائمها ورأسها. وأنشد ثعلب (وذكر البيت ثم قال في تفسيره:) أي أنها عظيمة القوائم، أي رأسها وقوائمها تشبه خلق الذكارة. والثنيا كل ما استثنيته. ومنه الحديث في نهي عن الثنيا الأ أن يعلم » وهو أن يستثنى منه شيء مجهول فيفسد البيع ، وذلك إذا باع جزوراً بتمن معلوم واستثنى رأسه وأطرافه المهيد، ومناندة القرا ، عجاز . يقال ناقة مساندة القرا أي صلبة الظهر . وناقة مساندة : يساند بمضها بعضاً

و ه جالية ، أي وثيقة الخلق كالجنل ، تشبه به في عظم الخلق والشدة . و « رجل جمالي » أيضاً ضخم الاعضاء تام الخلق كالجنل و « تختب » من الخبب وهو سرعة السير ، بأن تراوح الناقة بين بديها ورجليها . و « تنيب » ترجع

وقد بأن هذا النمر بن تُولب حين قال (١): ولقد شهدت إذا القداح توحدت وشهدت عند الليل موقد نارها عن ذات أولية أساود ربها وكأرت لون المليح فوق رشفارها حتى إذا قسم النصيب وأصفقت يدُه بجلدة ضَرعها وحوارها(\*) ظهرت ندام م وهان بسخطة (۴۴) سبأ سي مربوعها وعدارها قوله « عن ذات أولية » أي من أجل نافة ذات أولية

(\*) في الاصل « وأضعنت . . وخوارها » وصععته من الاساس وتاج العروس وبما فسر به ابن قتيبة . وي الاساس « حتى ادا طرح النصيب » (\*\*) في الاصل « بسخطه » وصععته من س ٧ ه و من التفسير الآتي ( ' ) تقدم البيت الأول في ص ١٠٩ و ١٠٠ والبيت الأخير في ص ٥٧ . وورد البيت الثالث في مادة فم صفق ) من الاساس وتاج العروس

رُعت وَلْيا بعد ولي من المطر، فسمنت. «أساود ربها»:

[أسارِرُه] والسُّواد السَّرار (١) كأنه يخدعه عنها. فلذلك يقال «السرار طرف من السحر». «وكأن لون الملح فوق شد فارها» من سمنها. وقوله «أصفقت يده بجلدة ضرعها ومحوارها» كأن هدا استنى منها الضّرع والجنين (٢).

(١) قال الزمخشري في الاساس: ومن الجاز رأيت سواداً وأسودة وأساود أي شخوصاً. قال الزبيدي: لأنه برى من بعيد أسود. وقال ابن الاعرابي في قولهم « لا يزايل سوادي بياضك » قال الاصممي: معناه لا يزايل شخصي شخصك. وفي الحديث « اذا رأى أحدكم سواداً بليل فلا يكن أجبن الدوادين قانه يخافك كا تخافه ». قال الزمخشري ومنه ساودته أي ساررته ، لا نك تدني سوادك من سواده (أي شخصك من شخصه)

(٢) قال الزيخشري في الاساس : أصفقت بدي بكذا بلأت به ( واستشهد ببيت النمر ) . وقال الزبيدي في التاج : وأصفقت بدي بكذا أي صادفته ووافقته ( واستشهد بالبيت )

والحوار ولد الناقة ساءة تضعه أمه، أو من حين يوضع الى أن يفطم أو يفصل عن أمه، فاذا فصل عنها فهو فصيل

وظهرت ندامته لما رأى سمن النافة وقلة ماصار اليه . ثم قال دوهان بسخطة على المربوع والعذار، وهما القدحان الفائزان وكان الاصمعي يزتم أن النافة تجزأ على تمانية وعشرين جزءا، وذهب في ذلك الى حظوظ القداح وهي ثمانية وعشرون: للفـذ حظ وللتوأم حظّان ، وللرقيب ثلاثة حظوظ، ولايحلس أربعة حظوظ، وللنافس خمسة حظوظ وللمسبل ستة حظوظ، وللمعلى سبعة حظوظ؛ فجميع هذه ثمانية وعشرون (1). ولو كان الأمر على ما قال الاصمعى لم يكن ها هنا قامر ولا مقمور ، ولا فوز ولاخيبة ، لانه إذا خرج لكل امريء قدح من هذه فأخذ حظ القدح أخبذوا جميعاً تلك الاجزاء على ما اختار كل واحد منهم لنفسه ، فما معنى إجالة القداح وأين الفوز والغرم ، ومن

<sup>(</sup>۱) ونقل البرهان البقاعي قول الاصمعي هذا عن كتاب (الزينة) لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي ثم قول مؤلفه: وخالفه في ذلك اكثر العلماء وخطأوه

القامر والمقمور؛ وليس الأمر الاعلى القول الاوَّل. وممأ يشهد لذلك أيضاً قول كُثيَّر في وصف ناقة هزلها السير حتى أذهب َ لجما (١):

وتوين أمن نص الهواجر والسرى

بقرد عن فازا من فداح المقمقم المعتمر المقمقم المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمل المعتمل

(\*) في الاصل دوقوبن> ومجمعته من تفسير البقاعي

والقرف مداناة المرض. وفي الحديث انه سئل عن أرض وبيئة فقال « دعها فان من القرف التلف » قال ابن الاثير في النهاية : القرف ملابسة الداء ومداناة المرض

<sup>(</sup>۱) أورد البرهان البقاعى البيت في مقالة القداح والميسر ن تقسيره

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الاثير في النهاية : تؤبن مأخوذ من الأبن وهي
 العقد تكون في القسي تقسدها وتعاب بها

ويستغرقانها وهما الرقيب وله ثلاثة أنصباء، والمعلى وله سبعة أنصباء. والى هذا المعى ذهب امرؤ القيس في قوله (۱)؛ وما ذَرَفت عيناك الآلتضري

بسهميك في أعشار قلب مقتل

يقول: لم تدمع عيناك إلا لتستولى على جميع قلبي كما يستولي الرقيب والمعلّى على أجزاء اكجزرور . جعل عينيها كالسهمين وقلبّه كالأعشار (٢)

(١) في المملقة

(۲) قال الخطيب التبريزي في تفسير قوله «الا لتضربي بسهميك» : ما بكيت الا لتجرحي قلباً معشراً أي مكسراً ، من قولم « برمة أعشار وقدح أعشار » اذا كان قطعاً ، ولم يسمع للاعشار بواحد . وقيل في معناه : ان هذا مثل لا عشار الجزور ، فقوله « بسهميك » يربد المعلى وله سبعة أنصباء والرقيب وله علانة أنصباء ، فاراد : انك ذهبت بقلبي أجمع . وروى أبو نصر عن الاصدي انه قال : معناه دخل حبك في قلبي كا يدخل السهم ، يقول : لم تبك الذنك مظاومة ، وانما مكيت لتقدحي في قلبي كا يقول يقلي كا

# ضرب القداح على الإبل الصحاح

وريما ضروا بالقداح على الأبل وجعلوا مكان النمشر من أعشار الجزور بعيراً: فكان لصاحب الفذ بعيرولصاحب التوأم بعيران – وكان عليه غُرَّمُ ذلك – وكذلك إلى المعلى \* قال أبو تخويب وذكر إبلا:

أمّا ألات الذّرى منها فعاصبة المناديم المناديم

يقدح القادح في الاعشار . قال التبريزي : وأجود هذه الوجوه أن يكون أراد بالسهمين المعلى والرقيب ، لأنه جعل بكاءها سبباً لغلبتها على قلبه ، فكأنها حين بكت ناز سهماها

ونقل البرهان البقاعي في تفسيره قول أبى حاتم أحمد بن حمدان في كتاب (الزينة): جمل القلب بدلاً لاعشار الجزور وجعل العينين مثلاً للقدحين، أي أنها سبت قلبه ففازت به كما يفوز صاحب المعلى والرقيب بأعشار الجزور فيحتوي عليها فورد الزبيدي البيت في التاج شاهداً على أن أقاديح جم الجمع للقدح

ألات الذرى: ألات الاسنمة . عاصبة : مجتمعة ، يقال عصب القوم بفلان اذا استداروا حوله . والمناقي : جمع منقبة وهي السمينة (1) . والاقاديج : جمع أقدرُح ، واقدح جمع قدح ، كانه جمع الجمع

وهم بمدحون برئة الابل (\*) من مراعبها ليضرَب عليها بالقداح في الميسر، وبأن ذلك قد اسرع فيها وأفناها \* قال الراعى:

بيض الو جوه مطاعيم إذا يسروا شد والمخاض على المقرومة العند والمقرومة: القداح المعلمة. والعند: جم عنود وهو القدح بخر جسريما معترضا من بين القداح • وقال ابن مُقبل لامرأته:

<sup>(\*)</sup> في الاصل : به والابل . والصواب « برد الابل » بدليل مانسر به المؤلف بيت النابغة الجعدي الآتي بعد

<sup>(</sup>۱) أنقى البُر: ممن وجرى فيسه الدقيق. وأنقت الابل ممنت وصار فيها نقى ، وهو كل عظم ذي مخ

وقولي فتى تشقى به الناب ردها فتى تشقى به الناب ردها فتى على رعيها أيسار صدق وأقد ح

ونحوه قول الجعدي: أعجلها أقدم للضحاء الضحي

وهي تناصي ذوائب السلّم (۱) والضحاء: الفداء. يقول: أعجلُها فداحي فردّت عن المرعى ليُضرَب عليها بالقداح ، ونحوه قول ابن مقبل:

وأَزْجُرُ (\*\*) فيها قبلَ تم صنحائها صربع القِداح والمنبح المجَبَّرا

(ﷺ) في الاصل ﴿ وقولى فتى يشتى به الباب درها ﴾ وصححته من قرائن الموضوع ، ولم أجد البيت في المطان التي بين يدي (ﷺ) في الاصل ﴿ وأوجز ﴾ وصححته من ص ١٠٠

(١) تناصي: تحرك. والسلم: شجر العضاه، ولكثرته في أرض الحيجاز وبلاد العرب صمي به (وادي سلم) و (ذو سلم) وغيرها. وذوائب السلم ما تدلى من أغصانها

وقال عنترة لقوم أغاروا على إبله (١): خددوا ماأساً رَتْ منها قِداحي ودعوى الضيف (\*) والأنس الجيم (٢)

أى خذوا منها ما بقي بعد ما يسرنتُ ، وبعد مانحرتُ من قرى الضيف. وانما أراد: إن إبلي مُعَدّة لهذا

(۵) ويروى « ورفد الغيف »

(١) القوم الذين أغاروا على ابله هم بنو سليم وكان أصابها منهم ، فأغاروا عليها وعنترة يرحاها بنفسه ومعه عبدله وفرس ، فقاتل بني سليم حتى كسر رمحه ، وسار الى الفرس فرمى رجلا منهم من بجيلة ، وطردوا ابله فذهبوا بها ، وكان عنترة حاسراً ، فقال في الحادثة هذا الشعر

(٢) وبعد البيت:

علمت على م يُحتمل المدوع يبل ثيابه علق تجيع وآخرمنهم أجررت رعي وفي البجلي معبلة وقيع

فلولاقيتني وعلى درعي ترکت جبید بن آبی عدی

وكذلك إن أرادوا أن يضربوا على أكثر من هذا. المدد جعلوا مكان العشر من أعشار الجزور بعيرين ، ومكان ممشرين أربعة ، ومكان ثلاثة الاعشار ستة . فان زادوا على ذلك فعلى هذا السبيل

## ذكر الافاضة

فاذا أرادوا أن يفيضوابالقداح أحضروهاوأحضروا رجلاً (") يَضرب بها بينهم يَدعونه « الخر منة » لا نه رجل من الرجال ساقط لا نه لم يأكل لحماً قط بثمن إنما يأكله عند الناس وفي الما دب « قال عدي بن زيد يذكر قدما :

وأصفر مُضَبُوحٌ نظرتُ حَوِيرَهُ عَلَى النارِ فاستودَعتُه كُفَ مُجْمِدٍ (١)

أصفر: يعني قِدحاً ضبعته النار حين قوم م حتى صار به (\*\*) ضبح . نظرت حويره : أى نظرت مايخرج من فوز أو خيبة ، فكأنه إذا خرج أحد الامرين فقد

<sup>( \* )</sup> في الاصل: رجالا ( \*\* ) في الاصل: بها

<sup>(</sup>۱) قال الزبيدي في التاج (مادة حور): والحوار والحوير خروج القدح من النار قال الشاعر (وذكر البيت بلفظ «نظرت حواره» ثمقال :) ويروى حويره أي نظرت الفلج والفوز . انتهى

حاوره القدحُ بذلك أو خبره ، يقال حاورته حُواراً وحويراً. ومحاورة . واستودعته كف مُجْمِدِ : يعني الخراصة ، سهاه بحداً لبخله ، والبخيل بحمد وجاد . وكان الاصمعي يقول في المجمد : هو الداخل في مُجادَى ، وكان مُجادَى في ذلك الوقت شهر بردٍ . قال الطرماح وذكر جماراً (١) : ويظلُ الملي ، يوفي على القر ن عَذوباً كالحر منة المستفاض ويظلُ الملي ، يوفي على القر ن عَذوباً كالحر منة المستفاض القرن : جبل (٥) . عَذوباً : رافعاً رأسه [ لا يأكل شيئاً] (١)

(\*) في الاصل < جمل > بالميم وصححته من كتب اللغة ومن تفسير هـــذه السكلمة في ( جهرة أشعار العرب ) بأن الغرن ما ارتفع من الارض

(۱) وذلك في قصيدته التي ختم بهـا أبو زيد القرشي قسم الملحات من كتابه ( جهرة أشعار العرب ) ومطلعها :

قل في شط نهروان اغتماضي ودعاني هوى العيون المراض الى أن يقول في ذكر حمار الوحش:

مثل عير الفلاة شاخس فاه طولكدم الغضاوطول العضاض شاخس فاه: فتحه رافعاً رأسه

(٢) في جهرة أشمار العرب: عذوباً أي قائمًا لاياً كل شيئًا. وفي تاج العروس: العـذب والعذوب ـ بالضم ـ ترك الرجل والستفاض: المجمول مفيضاً (1). واذا احضروه شدُّوا عينه وألقوا على يدّيه مجولاً وهو ثوب أبيض (1) لئلاً يفهم مجسّة القداح. ويعمدُ الى شلّفة (1) تكون فيها القداح

والجمار والفرس الأكل من شدة العطش فهو لاصائم ولامفطر. وهو عاذب وعذوب كصبور \_ وجمع الاول عذوب بالضم وجمع الثاني عذب بضمتين

(۱) أورد الزبيدي البيت في التاج (مادة حرض) وفي آخر رسالته (نشوة الارتباح) وقال في تفسيرالمستفاض: هو المأموو بافاضة القداح

(٢) في أساس البلاغة : المجول ثوب تلبسه الفتاة قبل التخدير تجول فيه . وكانت في الاصل « محولا » بالمهملة

(٣) لم يذكر الزييدي « السلفة » في مادتها من تاج العروس بل ذكرها في تفسير « الربابة » قال : وقيل هي سلفة بالضم ، هي جلدة رقيقة يعصب بها أي تلف على يد الرجل الحرضة وهو خرج القداح . وأما يفعلون ذلك لئلا يجد مسقدح يكون له في صاحبه هوى . وقال الزييدي مثل ذلك في ( نشوة الارتياح ) واستشهد ببيت أبي ذؤيب فيها وفي مادتي ( ربب وفيض ) من تاج العروس

تُسمّى « الرَّبابة » فيده ب على بديه ثم يفيض. وقد يقال لجماعة القداح ايضاً «ربابة » . قال أبو ذو يب بذكر الحمار والا تن: وكأنه وكأنه وكأنه يُسرّ بفيض على القداح و يَصدع (١)

(١) ( وكأنهن ) يمني الاتن . وفي نشوة الارتياح : قال الخليل ( يصدع أي يصبح بأعلى صوته : هذا قدح فلان ، أو : فاز قدح فلان ) وقال نقلاً من أبي سميد السكري في شرح ديوان أبي ذؤيب : شبه اجتماع الاتن باجتماع القداح في هذه الربابة ، كأنه \_ يمني الحمار \_ يجمعها مرة ويفرقها أخرى كما يجمع اليسر القداح في كفه ويطرحها في الارض فتفر قمن يده . قال : ويروى ( يخوض على القداح )

والبيت من قصيدة أبي ذؤيب الهذلي التي قالها وقد فقد له ثمانية بنين ، ومطلعها :

أمن المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع وهي خاتمة مختارات المفضل الضبي ، وأول قصائد المراثي في جمهرة أشعار العرب لابن الخطاب القرشي . وسيأتي بيت آخرمن هذه القصيدة في الصفحة ١٣٣

بيقول: هذا الحار قد جمع هذه الآتن كا يجمع اليَسَرُ القداح . ويصدع أي يفرّقها تارة ويجمعها تارة . و على القداح » في المعنى « بالقداح » (١)

هـذا قول علماننا. ولست أراه بيناً ، ولا فيه مادل على تلك الربابة وكيف هي ، ولا على الافاضة وكيف تكورث. وقد ندبرت ذلك في الشعر واعتبرت بعضه بيعض، فوجدت الربابة كالخريطة واسمة تستدير فيها القداح وتستعرض ولها مخرج منيق يضيق على أن بخرج منه قِدْ حان أو ثلاثة ، والقداح فيها كفصوص الردالطوال غير أنها مستديرة فتجمل القداح في تلك الخريطة فتعصب على بدي الحرصة ويؤتى برجدل فيقمد أميناً عليه يقال له د الرقيب، و قال كعب بن زهير بذكر الحمار والأبن معه: (١) كال الربيدي في التاج (رببوفيض): «على القداح» يمني « بالقداح » وحروف الجر ينوب بعضها مناب بعض كذا في العبحاح والعباب .. الى أن قال : ويروى « يخوض على القداح » أراد « بخوش بالقداح » فلم يستقم فأدخل « على » مكان « الباء »

لها خلف أذنابها أرمك (ق) مكان الرقيب من الياربرينا (!) وقال أبو دُواد الإيادي:

كُمْقَاعِدِ الرَّقِبَاءِ لَلَّ فِصْرَ بَاءِ أَيدِيهِمْ نُواهِدِ (٢) نُواهد أي مرتفعة ، يدنى أيدي الضرباء • قال ابو ذؤيب يذكر حميراً:

فوردن والعَيْوق مقمد رابيء ال ضرباء خلف النجم لا يَتتلُّم (٣)

(ع) في الاصل « له خلف أذنابهـا أزمل » وصححته من تاج العروس (مادة رقب) ومن ( نشوة الارتياح )

(١) قال الربيدي في التاج مادة (رمل): وأنشد ابن قتيبة شاهداً على « الأرمل » قول الراجز:

أحب أن أصطاد ضباً سحبلا دعى الربيع والشتاء أرملا نانه أراد ضباً لا أنى له ليكون سميناً

(۲) تقل الربيدي في التاج (مادة رقب) عن (الهذيب) أن الرقباء ، في هذا البيت جم الرقيب الذي هو المثلث قداح الميسر.
 و تقل ذلك في (نشوة الارتباح) أيضاً بعد أن ذكر القول الأخرالذي ذهب اليه ابن قتيبة

(٣) قال الزبيدين ( نشوة الارتياح ) : حكذارواهسيبويه

أى لا يتقدم . شبه وراء الثريا بالرقيب وراء الشريا بالرقيب وراء الضريب \* وقال النمِرُ بن تُولَبٍ وذكر الناقة التيذبحها في الميسر :

فنحتُ بدأتها رفيبًا جانحًا والنارُ تلفحُ وجههبا وارها<sup>(۱)</sup> البدأة : أفضل أنصـباء الجزور <sup>(۲)</sup> ، جعله للرقيب

« خلف النجم » ويروى « فوق النجم » . والرابيء الامين ينظر الى ضاربي القداح . والعيوق كوكب يطلع قبل الجوزاء فشبه مكانه من الجوزاء كمقعد أمين الياسرين . ونقل البرهاني العراقي في تقسيره عن كتاب ( الجمع بين العباب والحكم ) انه انما قبل للعبوق رقيب الثريا تشبيها برقيب الميسر

(۱) مضت آبیات من هذا الشعر في س ۱۱۸ و آورد الربیدي البیت في ( نشوة الارتیاح) و نقل عن الصفانی أنه یروی و فمنحت بدیما » بضم الباء و دال مشددة و هي لغة في البدأة كما سيأتي (۲) تقدم ذكر البدأة في س ۶۸ و ۱۰۷ و ۱۱۰ و فيها لغات: البدء والبدأة والبد والبدة بفتحهما والبد والبدة بضمهما والبداد والبداد بالكسر والضم . قال الاصممي و يقال أبد هذا الجزور في الحي ، فأعط كل انسان 'بدته \_ أي نصيبه » . اذنهى ملخصاً من ( نشوة الارتیاح )

وجعل الرقيب جانحاً أي ماثل العنق ينظر كيف كيف كيف أيفيض الضارب بالقداح ويَنفَقده لئلا يكون منه خيانة واحتيال، وقد قال الكميت:

ويَأْمَنُهُ الاشاعِرُ فهي منها بمنزلة الضريب من الوكيل فالضريب: الضارب بينهم والوكيل: هو الرقيب لأنه موكّل به فاذا فعد الرقيب وراءه بعد شدّ عينيه وشدّ الربابة على يديه قيل له « جَلْجِلْ » فيجلجل بالقداح في تلك الخريطة مرّ تين أو ثلاثا (١) \* قال أوس بن حَجَر وذكر خَيلاً تدفع للفارة:

فَلْجُلُهُا طُورَ بِن ثُمُ أَجَالُهَا كَاأُرسِلَت عَشُوبِة لمُ تَقُومٌ (\*) فَلْجُلُهُا طُورَ بِن ثُمُ أَجَالُهَا كَاأُرسِلَت عَشُوبِة لمُ تَقَرُّم، المخشوبة , قداح لم تلبَّن من العجلة ، وبروى « لم تقرُّم،

 <sup>(4)</sup> كذا الاصل . وفي تاج العروس ( مادة جلجل ) : لم تخرّ م ، وفيـــه
 ( مادة خشب ) : لم تقوّ م ، كما في نسختنا

<sup>(</sup>۱) في تاج المروس: والجلجة التحريك، يقال جلجلته اذا حرّكته بيدك فتجلجل (واستشهد ببيت أوس ثم قال): ومنه جلجل الياسر القداح اذا حركها

أى لم تعلم نعلامة ، والقرم الوسم \* قال أبو النجم: كما يُصِكُ اليَسَرُ القدوحا صك مُعلاهن والمنيحة فاذا جلجل القداح في الخريطة مرة أو مرتبن أو ثلاثا اختلط بعضها ببعض واستدار بعضها في الخريطة واعترض بعضها وبقي بعضها على حاله . واستدللت على مسعة الخريطة بالجلجلة لأن الجلجلة انما تكون في شيء واسم كالجلجل فيه الحصيات ، وبأن القداح تستدير فيها وليست تستدير الآفي وعاء واسع \* قال الطرماح ": وابن سبيل قريته أصالاً من فوز قدح منسوبة تَلِدُه ولده الابل التي نتجت عنه د صاحبها فاز سها هـذا القدح . تم قال:

لم يستدر في ربابة ونحا اصلابها وشوش القرى حَشِدُهُ

<sup>(\*)</sup> كذا الاصل ولمله « وشوشي القرى » اي سريمه ، من قولهم « رجل وشوشي الذراع » وهو الرفيق البد الحفيف العمل ، قاله أبو عبيدة وانشه : فقام فتى وشوشي الذرا ع لم يتلبث ولم يهمم (١) ورد في التاج شاهداً على أن فوز القدح اصابته أو خروجه قبل صاحبه

فقوله «لم يستدر في ربابة» دليل على أن غيره يستدير فلا يخرج و بنضي سريماً خفيفاً حتى بخرج . وقوله « ونحا أصلابها » أي اعتمد أصلابها فجرى عليها حتى خرج من فم الربابة

واذا كان القيدح كذلك قيل : قدح له متاقة ، يواد التو قان الى الخروج ، قال عمرو بن شاس : وفتيان صدق قدأ فدت جزورهم بذي أو د خيس المتافة مسبل بذي أو د خيس المتافة مسبل

أفدت ؛ أهلكت ، يقال فاد الرجل اذا مات.

وخيس: خفيف \* ومثله قول ابن مقبل:

حُذُ المتاقة أغفالُ ومَوْسُومُ
والْحُذُ الخفاف • وقول الطرماح:

والْحُذُ الْخَفَاف • وقول الطرماح:

... وشوشُ القِرَى حشيدُه (۲)

<sup>(</sup>۱) صدر البيت « من عاتق النبع لم تغمز مواصمه» وقد تقدم في ص ۸۲ (۲) مضى البيت كاه لا في الصفحة السابقة

· أي سريع القرى اللاضياف. حشده: يجمع اللاضياف ويقوم عليهم . ثم قال:

عروب بالرهان مستلب

خصل الجواري طرائف سبكرة

يقول: قد تجر"ب في الرهان وهو القار . مستلب خصل الجواري والخصل القرر (۱) ، والجواري القداح لأنها تجري في الايدي والربابة . والطرائف جمع طريف وهو ما استُطرِف من المال . يقول: ما كان من تالد مال عند أصحابه فهو له طريف مستفاد ، والسّبك الشعر ، يريد المعز ، كما يقال للصوف اللبد ، وهذا عندى مستعار أقامه المعز ، كما يقال للصوف اللبد ، وهذا عندى مستعار أقامه

<sup>(</sup>١) قال الجوهرى: الخصل في النضال الخطر الذي يخاطر عليه وتخاصل القوم أي تراهنوا في الرمي. يقال: أحرز فلان خصله وأصاب خصله اذا غلب، وخصلت القوم خصلاً وخصالاً، نضلتهم. وفي التاج: والخصلة \_ كالخصل \_ اصابة القرطاس بالرمي، أو هو أن يقع السهم بازق القرطاس. عن الليث. وقد أخصل الرامي اذا أصاب

مقام المال ثم قال:

اذا انتحت بالشمال سانحة

جال بربحا واستفردته يده

إذا انتحت: يريد اذا تحرّفت وأخذت سانحة في الربابة \_ أي في جانب منها \_ خالفها هو و بَرح . واستفردته يده أي اخرجت فردًا . وأيضًا يريد بُسنوحها و بُروحه أنه يخالفها فاذا أخذت شمالاً أخذ يمينًا حتى يخرج \* وأخذ الطّرمّاحُ هذا من قول ابن مُقبِل وذكر القدح:

صريع (\*) دوير مسهُ مس ييضة إ

إذا سنحت أيدي المفيضين يبرح

وييت الطرماح يدل على أن ابن مقبل أراد: إذا سنحت القداح بأيدي المفيضين يبرَح ، فحدف الباء وسكن أبدي ، كا تقول في الكلام: اذا أخذت طريق كذا أي في طريق كذا لأن ايدي المفيضين ترفع قدماولا

 <sup>(</sup>۵) في الاصل د سريع > رصحته من س ۹۹

تسنح والسنوح والبروح للقداح في الربابة الشد على يدي المحلم أخر كنة جميعاً فيجلجلها ببديه ويفيض بيديه اعتبرت ذلك بقول عنترة:

رَبِذِ يداه بالقداح اذا شتا (۱)
و بقول الآخر :
أَعَينِي أَلَا فَابَكِي عُبَيد بنَ مَعَمَر
وكان ضَرُوبًا باليدين و باليدِ
ي ضروبًا باليدين في لليسر بالقداح ، وباليد بالسيف

والافاصة بالقداح هو أن تدفعها دفعة واحدة قُدّام ليخرُّج منها قدح وكذلك الافاصة من عَرَفات إنما هي الدَّفع منها الى بَجْع (٢) ، فاذا دفع بها بَدَر من مخرج

(۱) تمامه في ص٠٠

<sup>(</sup>٢) جمع: موضعان في بلاد العرب أحدهما المزدلفة بين عرفات ومنى، والثاني قلعة في وادي موسى من جبال الشراة قرب الشوبك. والمراد هنا المزدلفة سميت جماً لاجتماع الناس

ذلك الضيق قدح واحد ويقوم الرقيب فيأخذه وينظر. اليه فان كان من الثلاثة الاغفال التي لاحظوظ لها ردّه (٥) الى الربابة وقال للحرضة أعد الجلجلة والافاضة وكان ذلك لغوا لا غرم فيه على أحد ولا نُغم . وان كان من السبعة ذوات الحظوظ دفعه الى صاحبه وقال : قم فاعتزل ، قال ابن مقبل :

#### حَسَرتُ عن كَفيَ السربالُ آخذه فردًا يحن على أيدي المفيضينا<sup>(\*\*)</sup>

خيها ليلة الافاضة من عرفات ، ثم يستأ نفون السير صباحاً الى مى . قال ابن هرمة :

سلا القلب الا من تذكر ليلة بجمع وأخرى أسعفت بالمحصب ومجلس أبكار كأن عيونها عيون المها أمضين قدام ربرب وقال آخر:

تمنى ان يرى ليلى بجمع ليسكن قلبه بما يماني فلما أن رآها حوالته بعاداً فت في عضد الاماني اذا سمح الزمان بها وضلت على فأي ذنب للزمان (ه) في الاصل « لاخطوط لها ردوه» (ه») في جهرة اشعار العرب الخطاب القرشي « فردا يجر على أيدي المغدينا » والذي في كتابنا أجود

ثم انصرفت به جذلان مبتهجاً كأنه وقف عاج بات مكنونا والوقف السوار (۱). والعاج الذيل فاذا اعتزل صاحبه قال للحرضة: أعد الجلجلة والافاضة ، فيعيد والذبل ظهر السلحفاة البحرية

<sup>(</sup>۱) وقال الكميت بن زيد الاسدى يصف ثوراً: ثم استمر كوقف العاج منكفتاً يرمي به الحدب اللماعة الحدب

<sup>(</sup>۲) نقل الربيدي في التاج عن ابن قتيبة والخطابي أن الذبل عظم السلحفاة البرية والبحرية . وفي كتب اللغة قولان في العاج: أحدهما أنه من الذبل ، ولذلك سموا المسك عاجاً : والثاني أنه من انياب الفيلة . وعلى الاول حمل الشافعية قول النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان « اشتر لفاطمة سوارين من عاج » قالوا : لم يرد بالماج ما يخرط من أنياب الفيلة ، لان انيابها ميتة والميتة وعظمها غير طاهرين عند من ذهب الى حكم الامام الشافعي رضى الله عنه بناء على ماصح عنده من السنة

## معرفة كيفية الفوزوالغرم

فان كان الذي خرج من الربابة الفذّ وله نصيب واحد - أخذ صاحبُه عشراً من اعشار الجزود ، وسكم من الغرم واعتزل القوم •وان كان الذي خرج أولا التوأم أخذ صاحبه تمشرين من أعشار الجزور، وسلم من الغرم واعتزل القوم . وكذلك كلُّ خارج منها الى المعلَّى فان صاحبه يأخذ من أعشار الجزور حظ قدحه ويعتزل القوم ثم يعيد الحرضة جلجلة القداح ويفيض ثانية فان خرج بعد الفذ التوآم آخذ صاحبه سهمين، وسلم مرت الغرم، واعتزل القوم • وان كان الرقيب آخذ ثلاثة أسهم واعتزل . وان كان الحلس أخذ اربعة أسهم واعتزل . وان كان النافس أخذ خسة واعتزل وان كان السبل أخذستة أسهم واعتزل وان كان الملى أخذ سبعة اسهم واعتزل ثم يعيد الحرصة إجالة القداح ويفيض ثالثة فانخرج بعد التوآم الرقيب آخذ ثلاثة أسهم واعتزل وان خرج

بعد التوأم الحلس أخذ أربعة اسهم واعتزل و وان خرج بعد التوأم النافس أخذ خسة أسهم واعتزل وان خرج بعد التوأم المسبل أخذ ستة أسهم واعتزل وان خرج بعد التوأم المعلى أخذ سبعة أسهم واعتزل ولم يبق من أعشار الجزور بعد الفذ والتوأم والمعلى شيء ؛ فيقطع الافاهنة ، ويصير ثمن الجزور على الاربعة الذين لم تخرج أقداحهم وم (\*) صاحب الرقيب وصاحب الحلس وصاحب المسبل

فان فضات حصص السهام على اعشار الجزور، كأنه خرج في أول الافاصة المعلى ثم خرج بعده السبل، وحظ المعلى سبعة وحظ المعلى سبعة فهذه ثلاثة عشر نصيباً (\*\*)، أخذ صاحب المعلى سبعة من الاعشار وأخذ صاحب المعلى سبعة من الاعشار وأخذ صاحب المعلى سبعة من الاعشار وأخذ صاحب المعلى الثلاثة الباقية وغرم له القوم الذين لم تخرج سهامهم ثلاثة أعشار مع ثمن الجزور

<sup>(</sup>a) في الأصل<وهو>

<sup>(</sup>۵۵) في الاصل د نصيب >

وان استوت حظوظ السهام والاعشاد؛ كأنه خرج اللاول الفذ وله حظ، وللثاني التوأم وله حظان، وللثالث الرقيب وله علائة حظوظ، والرابع النافس وله أربعة حظوظ، ماد عليهم ثمن الجزور حسب حظوظ، فهذه عشرة، صاد عليهم ثمن الجزور حسب وكذلك ان خرج الفذ والتوأم والمللي، أو خرج المؤيب والمبلى، أو خرج الفذ والحلس والنافس

## ن كرالرهن وتوزيع الغرم

وكانوا قبل أن يضربوا بالقداح يجملون بينهم عَدلاً يأخذ من كل امريء منهم رهنا بما يلزمه من ثمن نصيب قدحه إن خاب، ويستظهر في ذلك بما يخشى أن يلزمه من فاصل حصص السهام على آعشار الجزور؛ وذلك اذا خرج الاول المعلى وله سبعة أسهم، وخرج الثاني المسبل وله ستة أسهم ؛ فأخذ صاحب المعلى سبعة أعشار، وأخذ صاحب المسبل الثلاثة الباقية، وبقيت ثلاثة اخرى على أصحاب القداح الخسة التي لم تخرج ؛ فيحتاج العدل يبهم آن يستظهر في الرهن لهذه السهام الزائدة، وأن يوزع ذلك عليهم على قدر سهامهم ؛ فيلزم صاحب الفذ منه قسطاً ، وصاحب التوام قسطين ، وصاحب الرقيب ثلاثة أقساط، وصاحب الحلس أربعة أقساط، وصاحب النافس خسة أقساط. وكانوا يدعون هذا «التأريب<sup>(ه)</sup>» وهو

(a) في الاصل « التأديب » بالدال

التشديد في الخطر (١) قال ابن مقبل:

بيض مَهَاضِيمُ ينسيهم (\*) مَعَاطِفُهم مَهَاصِيمَ مَهَاصِيمَ مَهَاصِيمَ مَعَاطِفُهم صَمَاعِيمَ مَهَاصِيمَ مَهَاص ضربُ القداح و تأديب (\*\*) على الخطر (\*)

(ع) في الاصل ﴿ تدبيهم › هـا ، وفي الصفحة التالية ، وفي التاج ( مادة أرب ) . وصححته من التاج ( مادة عطف ) ومن التفدير الآتي بعد (عه) في الاصل ﴿ وتأديب › فالدال هنا وفي المواضع الاخرى ، وصححته من الصحاح ( مادة أرب ) ومن تاج العروس ( أرب وعطف ) ومن المعنى الذي فسر به ابن قنيبة

(۱) وتقدم هذا في ص ۹۱ عند تفسير قول الراعي:
 « من كف المفيض المؤرّب »
 (۲) أورد الزبيدي البيت (في مادة أرب) عن ابن بري
 كذا:

شم مخامیص تنسسیهم مرادیهم ضرب القداح و تأریب علی الیسر

وأورده (في مادة عطف):

شم العرانين ينسيهم معاطفهم ضرب القداح وتأديب على الخطر المعاطف: الاردية واحدها معطف وعطاف (1). يقول: ينسيهم ضرب القداح أزرَم والتأريب (\*) الاستئناف في الخطر، يقال أربت العقدة أي شددتها هم قال:

لايفرحون إذا مافاز فاثرجم ولا تردّ عليهـــم اربة اليسر (\*\*) قوله ولا يفرحون اذا ما فاز فاثرج ، مثـــل قول الآخر:

وأورد الجوهري في الصحاح (مادة أرب) عجز البيت كما ورد في مادة عطف من التاج. وفي مادة أرب من المجمل لابن فارس « وتأريب على البسر »

(\*\*) في الاصل هنا وفي الصفحة التالية «ولا ترد عليهم اربة البشر» وصححته بالحدس

<sup>(</sup>۱) قال الربيدي: العطاف (ككتاب) والمعطف (كنبر) الرداه والطيلسات وكل ثوب يرتدى به ، جمع الاخير \_ أي المعطف \_ معاطف . وقال الاصمعي: لم اسمع للمعاطف بواحد (۵) في الاصل و والتأديب > كاخواتها التي تقدمت

ولست بمفراح اذا الدهر سرتي ولا جازع من صرفه (\*) المتحوّل وقوله « ولا ترد عليهم اربة البسر » يقول: لايرة عليهم ما أحكموا من الخطر لمعرفتهم بذلك وفهمهم لما يلزم كل امريء بنصاب قدحه « وقال الا خر:

اضرب شوامت كل ذات أثارة (هه) للنازلين وغادهم بطمام (۱)

<sup>(\*)</sup> في الاصل < صرفة >

<sup>(\*\*)</sup> في الاصل « أفازة للنازلين وعادهم » ، ولم أجد البيت في كتاب آخر ، وصححته بما اقتضاء المنى

<sup>(</sup>۱) الشوامت: قوائم الدابة ، وهو امم لها ، واحدتها شامتة . قال ابو عمرو: يقال « لاترك الله له شامتة » أي قائمة . والاثارة عتيق الشم ، يقال : « ممنت الابل والناقة على اثارة » أي على بقية شحم كانت عليها من قبل . قال الشماخ بن ضرار رضي الله عنه :

وذات أثارة أكلت عليه نباتاً في اكته قفارا وحمل عليه بعضهم قوله تعالى « أو أثارة من علم » فقال في

فلطالما أرّبت غير مسفّح وكشفت عن قمّع الذرى بحُسام (۱) وكشفت عن قمّع الذرى بحُسام أثارة (\*) : شعم متقادم . أرّبت توثقت . غير مسفّح أى غير مخرج قدحاً لا نصيب له . والسفيح أحد (\*\*)

تأويله: أو بقية من علم . وفي الاساس اغضبني فلان عن أثارة غضب أي كان قبل ذلك ، وهم على أثارة من علم أي بقية منسه يأثرونها عن الاولين

الثلاثة التي لاحظوظ لها. والقيم الاستنمة (٢). ويقال

- (١) أورد الربيدي هذا البيت الثاني في التاج (مادة سفح) شاهداً على أن التسفيح التشبيه بالقدح السفيح . قال : وقوله « أرّبت » أي أحكت . والبيت في التاج بلفظ « ولطالما أربت » وهو هناك غير معزو الى قائله
- (٢) واحدها قمة ، وهي هنا رأس السنام وأعلاه ، قال ابو وجزة السمدي :

واللاحقون جفانهم قمع الدرى والمطعمون زمان ابن المطعم (\*) في الاصل د انارة > بالنون (\*\*) في الاصل د آخذ > ولا معنى لها هنا والصواب ما أثبتناه « أرّبت » في هذا البيت : اخذت أكثر آراب الجزود وهي أعضاؤها ، يربد أنه يخرج له المعلّى وما داناه . ويقال القدح إذا كان كذلك « أريب » قال الاعشى : فان ألدُ شبتُ فقد أستمدين يوم (ه) المقامة قد حا أريب أحسبه يعنى لسانه ، شبهه بالقدح ذى الآراب الكثيرة . يقول : أغلب بلسانى وأعلو به كما يغلب صاحب المعلّى وما داناه

وأنشد ابن بري:

اتتوق بالليدل لشحم القمعه تثاؤب الذئب الى جنب الضعه وتأني ايضاً بمعنى الرأس مطلقاً قالت العرب « لاجزن بقعكم أي لاضربن رءوسكم أي لاضربن رءوسكم (ه) في الاصل د فوم >

## ن كر الرجل بفوز قلحه ثم بريدرده

اذا فاز قِدح الرجل أولاً أخذ نصيبه واعتزلهم فأفاض الباقون على بقية الجزور. فان شاء ذلك الفائز أن يعود بقدحه سألهم ذلك ، فان أحبوا إجابته أجابوه وردوا قدحه في قداحهم واستؤنفت (٥) الافاضة . وهذا هو التثنية ، وقال النابغة :

إني أيم أبساري وأمنعهم أين أيم منتى الأيادي وأكسو الجفنة الأدما(1)

كان بهضهم يجعل « مئني الايادي » التثنية وهو أن. يعود بقدحه بعد الفوز على الخطار الاول. وكان بعضهم يجعل مثني الايادي أن يشتري مافضل عن الجزور فيقسمه على الابرام

<sup>(#)</sup> في الاصل «واستوقفت »

<sup>(</sup>۱) تقدم في ص ۱۱۰

ف كر الرجل يحضرهم
وقد أجيلت القدائم وفاز بعضهم
وربما جاء الرجل بقدحه بعد أن فاز منهم الواحد
والاثنان ، فيسألهم أن يدخلوا قدحه في قداحهم ، فيفعلون
ذلك . وكان هذا من شريف أفعالهم التي يمدحون بها وكرم
النفس \* وقال المرقش يمدح قوماً :
جديرون أن لا يحبسوا بحتديهم

للعم وأن لا يدر أوا قدح دادف الذي يجيء يدر أون يدفعون والروادف والرادف الذي يجيء بقدحه بعد ما اقتسموا الجزور ولا يردونه خائباء ولكنهم يجعلون له حظافها صار له من انصبائهم \* قال الاخطل: كلفتمونا أناسا قاطعي رحم كلفتمونا أناسا قاطعي رحم مستلّحقين كا يستلحق اليسر (٢)

<sup>(</sup>۱) تقدم بیتان من هذا الشعر فی ص ۷۹ و ۷۷ وبیت فی ص ۱۰۲ وانظر التعلیق علیه

<sup>(</sup>٢) الرواية في ديوان الاخطل (ص ٢٦٨ المطبوع على

يقول: كلفتمونا ذنب هؤلاء وألزمتموناه وليسوا منا ولا نحن منهم كما يستلحق الايسار رجلاً لم يكن معهم فيدخلونه فيهم. ويقال: بل أراد الرجل الامين يضرب بينهم بالقداح وليس له معهم قدح ، فهو المستلحق والقول الاول أشبه بالمعنى لا ن الضارب بينهم لا يستغنى عنه ، ولايتم أمرهم إلابه، فكيف يكون مستلحقا ؟ والمستلحق من أدخل في قوم بهم عنه غنى ، ولم يَشهَدُ أوَّلَ امرهم م كتاب ﴿ المسر والقِداح ﴾ محمد الله ومنه ، وحسن توفيقه وعونه في الخامس عشر من تجادي الأولى سنة اثنتين وعشرين وسيائة كتبه بن الشيرازي

نسخة خزانة إطرسبرغ): «قاطمي قرن» وفي رواية «مستضرين كا يستضرب » وصحفت فى الحيوان المجاحظ ( ٤: ٧٩) بلفظ « . . رجالا . . مستحلقين كما يستحلق السرر » . وقبل البيت: نبئت كلباً تمنى أن تسافهنا وربما سافهونا ثم ما ظفروا

### فهارس

ر - الرجمة المؤلف، وفصول الكتاب الإيات وليات الكتاب من الايبات والقداح المؤلف المنان اللهات الخاصة بالمسر والقداح والأعلام

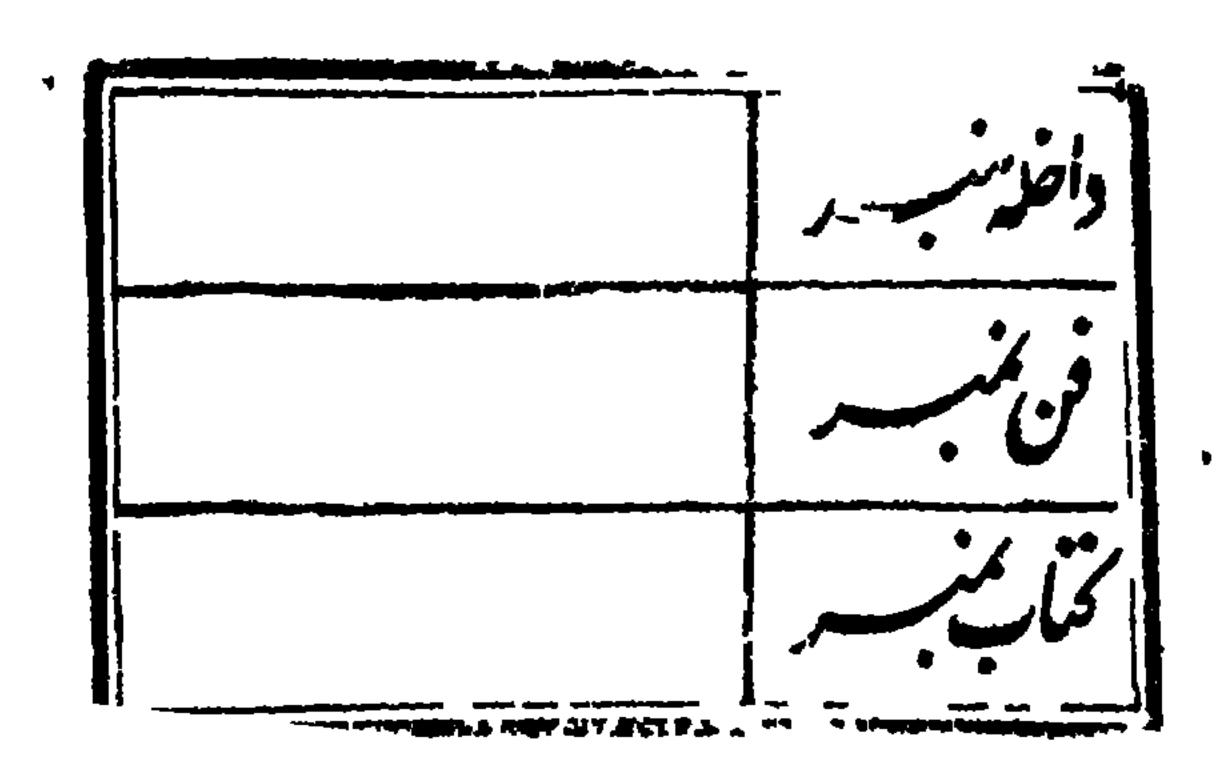

#### ﴿ فهرس أول ﴾ لترجمة المؤلف ، وفصول السكتاب

الناشر ﴾ مقدمة الناشر ٣ راموز خطبة نسخة الأصل الصفحة الاخيرة من نسخة الاصل ﴿ ابن قتيبة ﴾ : مولده ونشأته وشيوخه صلته بوزير الخلافة تلاميذه مذهبه في التربية والتعليم ، علمه وعقيدته 11 مصنفاته : أسماؤها ، وصفها ، النسخ الموجودة منها 18 44 ﴿ من الكتاب ﴾ 49 خطبة المؤلف ٣+ ذكر الميسر 44 باب الاستقسام بالازلام 44 باب تقع الميسر 24 آمهاء القداح

صفحة ذكر حظوظ القداح وعلاماتها 40 ذكر الثلاثة الي لاحظوظ لما 44 صفات القداح وهيئتها AY ذكروفت تقامرهم بالقداح 1.4 ذكر الايسار وعددهم 11. ذكر أجزاء الجزور 114 ضرب القداح على الأبل الصحاح 174 ذكر الاناضة 147 معرفة كيفية الفوز والغرم 124 ذكر الرهن وتوزيع الغرم 127 ذكر الرجل يفوز قدحه 104 ذكر الرجل يحضرهم وقد أصيبت القداح وفاز 104 القهارس 1.00



# ﴿ فهرس نان ﴾ لما في متن الكتاب من الابيات مرتبةً على القوافي

| ت                                    | البي                        | الصفحة     |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| المجنب جار بيتهم الشتاء الحطيئة      | اذا نزل الشتاء بجار قوم     | ٤٦         |
| خصالا. زميل حظه الكفل محقب الكبيت    | منيح قداح لاتمد خصاله       | o ¥        |
| منالقداح بهضرس وتعقيب غروةالهذلي     | فظل يرتبني كأنه زلم         | 41         |
| جماليــة تختب ثم تنيب ٠٠٠            | مذكرة الثنيآ مساندة القرا   | ) ) Y      |
| يوم المقامة قدحاً اربيا الاعشى       |                             | 101        |
| بهتك أخطال الطراف المطنب لييد        | ويوم هوادي أمره لنهاله      | ٤٥         |
| بمثنى الأيادي والمنيس المعقب د       | ١ فعرت قلاص النلج نحت ظلاله | ٤ ٥ و ١ -  |
| غدا ابنا حيان بالشواء المضهب الراعي  | وأصغر عطاف آداراح ربه       | <b>A 4</b> |
| مفدى كبطن الاين غير مسبب لا          | خروج مزالغى اذاكر آلوغي     | •          |
| الى الفوز من كف المفيض المؤرب ﴿      | بدا عائداً صعلا بنوء بعدره  | •          |
| ضربنا لهم بالشوحط المتقوب «          | اذا لم يكن رسل يعود عليهم   | ۲۵ر۸۷      |
| متون الحمى من مملم أو معتب ﴿         |                             | ۳ مو ۸ ۷   |
| عزالي سحاب في اعتماسة كوكب ﴿         | بقابا الدرى حتى يعود عليهسم | • 4        |
| الايكن لين فعطف للدمج الحارث بن حلزة | ألفيتنا للضيف خير عمارة     | 1 • 1      |
| غدا ربه قبل المفيضين يقدح ابن مقبل   | اذا امتنحته من (ممد) عصابة  | 70         |
| خليم لحام قائز متمنح «               | مفدى مؤدى باليدين ملمن      | 1560       |
| بدأ والمبون انستكفة تلمح د           | خروج من الغبىاذا صك صكة     | 70         |
| سفاسق أعراها اللحاء المشبع د         | به قرب أ بدى الحصى عن متونه | •          |
| اذا سنحت أيدي المفيضين يبرح ﴿        | ۱۱ صریع دویر مسه مس پیضه    |            |
| وأخلمينه عما يصان ويمسح د            | جلت مسنقات الربط عنه قوا به |            |

| بآ ذو وشوم كانما يطلي بحس أو يصلى فيضبح ابن مقبل.     | ٩٦ يخيل فيط   |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| تشقى به الناب ردما على رعيها أيسارمندق وأقدح (        | ١٢٥ وقولي فتي |
| الدرى منها فعاصبة تجول بين مناقبها الاناديج أبوذؤيب   | שזו אוצכ      |
| بهم مقرومة ومغالق يمود بأرزاق العيال منيحها أبن قيئة  | ۹۹ر۲۷ باید    |
| بمنك اليسر القدوحا صك مملاهن والمنيحا ابوالنجم        |               |
| لل خوع من نبته زجر المعلى أصلا والمنيح طرفة `         | ۹۰ و جا       |
| للترى نهيب به ليسلا اذا البزل ساردت رف د الطرماح      |               |
| مهبهة كان صوبها أبدي مخالسة تكف وتنهد طرفة            | •             |
| لسها النفوس فثورت حصاً تقوم من الحذار وتقعد ﴿         | ٦٢ لرَّمت حوا |
| بيل قريت اصلا من فوز قدح منسوبة تلده الطرماح          | ۱۳۶ وابن س    |
| ندر في ربابة ونحا أصلابها وشوش القرى حشده ﴿           | ۱۳۷و لم يست   |
| فيها ذا ميمة صخبا مثلاق قر يزينه أود. ﴿               | •             |
| بالرهان مستلب خصل الجواري طرائف سبد. «                |               |
| حت بالشهال سائحة جال بربحا واستفردته يده «            | _             |
| ليط القرابه قوب سود قليل اللحاء منجرد. ﴿              |               |
| ن مرس كف صاحبه أخلاق سرياله ولا جدده «                | •             |
| مطاعيم اذا يسروا صدوا المخاض علىالمقرومة المند الراعي | · - ·         |
| بوح نظرت حویرہ     علی النار فاستودعته کف محمد        | _             |
| ابكي عبيد بن ممسر وكان ضروبا باليدين وباليـد ٠٠٠      |               |
| كمقاعد الرقباء للضرباء أبديهم نواهد أبو دواد الايادي  | <del></del>   |
| رات وأبدين مجلداً وجالت عليهن المكتبة الصغر الفرزدق   |               |
| ناسا قاطعي رحم مستلحقين كا يستلحق اليسر الاخطل        | •             |
| واشبهم ومكرهم حتى أشاطوا بنيب لحم من يسروا ٠٠٠        |               |
| النبل ثم فدا به على من اللائي يقدين مطيعرا ابن مقبل   | <b>-</b>      |
| ء النبل بحت حنينه اذا سبحت أيدي المفيضين صدرا «       | _             |
| _                                                     | ١٢٥٥ وأزجر    |
| نيف اذا ما شتوا والجاعلو القوت على الياسر الاعتى      |               |
|                                                       |               |

| هينون لينون أيسار ذوو يسر سواس مكرمة أبناء أيسار ابن العرندس    | ٤٩.         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| من تلق منهم تفللاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري د    | ٤٩          |
| الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الحير من ستر ٠٠٠               | **          |
| مطلاعلى أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر عروة           | 38          |
| يين مهامنيم ينسيهم معاطفهم ضرب القداح وتأريب على الخطر ابن مقبل | 1 & V       |
| لأيغرمون أذاما فاز فائزهم ولأثرد عليهم أربة اليسر د             | 1 & A       |
| واذا الرياح تكمشت بجوانب البيت التعسير المنخل                   | 44          |
|                                                                 | 44          |
| ١١٨٤١١ ولقدشهدت اذا القداح توحدت وشهدت عندالليل موقدنارها النمر | .61 - 4     |
| عن ذات أولية أساود ربها وكأنَّ لون الملم فوق شفارها ﴿           |             |
| حتى اذا قسم النصيب وأصفتت بيده بجلدة ضرعها وحوارها ﴿            |             |
| ١ ظهرت ندامته وهان بسخطة سبا على مربوعها وعدارها الا            |             |
| فنحت بدأتها رقيبا جائحا والنار تلفح وجهه بأوارها لا             | 148         |
| وهم أيسار لقبال اذا أغلت الشتوة أبداء الجزر طرفة                | £A          |
| متعنى وم الرحيسل بها فرع تلقاه القسداح يسر «                    | 1.1         |
| لما تذكرت بالديرين أرقني صوت الدجاج وقرع بالنواقيس جرير         | <b>Y</b> \$ |
| ويظل الملىء يوفي على القرن علىوبا كالحرضة المستفاض الطرماح      | 179         |
| يسمن كاسام المنيحال أقدحا محاهن من شيبال سمع مخالع جرير         | 4.8         |
| خدواما أسأرت منها قداحي ودعوى الغنيف والانس الجيع عندة          | 177         |
| وكأنهن ربابة وكأنه يسرينبض على القداح ويصدع أبوذوب              | 141         |
| فوردن والميوق متمد رابيء الضرباء خلف النجم لا يتتلع ﴿           | 144         |
| ولا برما تهدي النساء لعرسه اذا القشع من برد المثناء تقعقها متهم | ٤٠          |
| وتؤين من نس الهواجروالسرى بقدمين فازا من قداح المقعقع كثير      | 171         |
| فخضخضت صفى في جه خياش المدابر قدحا عطوفا صخرالني                | ٨٤          |
| بوداك ماقوى على أن هجرتهم اذا هب فيالمشتاة ربح أظائف المرقش     | 77          |
| وكان الرقاد كل قــدح مقرم وعاد الجبيم نجمة للزعانف «            | **          |
| جديرون ان لابحبسوا مجتديهم للحموانلا بدرأوا قدحرادف «           |             |
| اذا يسروا لم يورث اليسر بينهم فواحش ينمى ذكرها بالمصايف «       | 1.3         |
|                                                                 | J           |

| م خصل النبي           | خاض القداح قير طام                            | مخض بالصفن الدبيح كما  | ٨٦ حتى يخض   |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------|
| اللحم بجعل            | على أي بدأي مقي                               | كعظم الريم لم يدر جازر | ۱۱۰ وکنت     |
| الفرزدق               | سيفه وحائله                                   | وعندي حساما            | <b>Y</b> 1   |
| مجالا الاخطل          | كر الميح وجلن ثم                              | فن على فزارة عطفة      | ٦٧ ولقد عط   |
|                       | سراة العشاء يزجرو                             |                        |              |
| مرمزيلا اوس بنحجر     | يجدني ابن عمى مخلط الأ                        | لی ماذا تری بستشیرتی   | _            |
| جدالها الكبيت         | أطيل بها كر المنيح                            | كم هذا وفي النفسخطة    | ٦٨ أقول ك    |
| مزيال ابن مقبل        | بادي السفاسق محلط                             | . الزمغران بليطه       | ۹۳ آود کار   |
| مسبل عمروبنشاس        | بذي أرد خبس المتاقة                           | مدق درآفدت سبزورهم     | ۱۳۷ وفتیان   |
| بمقتل امرةالتيس       | بسهميك في أعشار نلم                           | ت عيناك الا كتضربي     | ۱۲۲ وما ذره  |
| لتحول ٠٠٠             | ولا جازع من صرفه ا                            | نراح اذا الدهر سرني    | •            |
| الوكيل الكبيت         | عنزلة الضريب من                               | الاشاعر فهي منها       |              |
| مجيل 💉                | منيحاً في قداح يدي                            | قضاع فلا تمكوني        | ۷۲ فهلا یا   |
| . الزلم               | في الجاملية إذ يستأم                          | ون والمنبوط جارهم      | ٠٤ هم المجير |
|                       | حذ المتانة أغفال وم                           |                        |              |
| الجفنة الادما النابئة | مثنى الايادي وأكسو                            | أتممأ يساري وأمنحهم    | - ۱۹۱۹ انی   |
| يطمام                 | للنازلين وغادهم                               | شوامت کل ذات اثارة     | ۱٤٩ اضرب     |
| ی بحسام               | وكشفت عن قمع الذر                             | أربت غير مسفح          | ٠٥٠ فلطالما  |
| س زهدم سعيم           | ألم تبأسوا أني أبن قارء                       | م بالشعب اذ پیسروننی   | ٣٣ أقول لم   |
|                       | قلحنا من مقرم                                 | حينا وما في            | 44           |
| <b>&gt;</b>           | ر ولا مهمم                                    | ليس مخو"ا              | 14           |
| >                     | ب ولا مومم                                    | ولا عماره              | 11           |
| <b>&gt;</b>           | يضروس العجم                                   | ذوجزعة تلج             | 94           |
| السلم الجمدي          | وهي تناسي ذوائب                               | أقدحي الضحاء ضحي       | ١٢٥ أعطها    |
| أوم أوسين حجر         | كا أرسلت مخشوبة لم تا<br>مثاك غايات التجار ما | جلجها طورين تم آجالها  | j 140        |
| وم عنرة               | مناك غايات التجار ما                          | . بداء بالقداح اذ اشتا | ٠٠و٠٤١ ريد   |
|                       |                                               |                        |              |

| ابن مقبل  | أقرع اللقبة حنان لحم         | وحنين من عنود بدأة     | 1.4   |
|-----------|------------------------------|------------------------|-------|
| لبيد      | عفالق متشابه أجسامها         | وجزور أيسار دعوت لغتية | ۸Y    |
| كمببنزمير | مكان الرقيب من الياسرينا     | لهما خلف أذنابها ارمل  | 144   |
| أبن مقبل  | مكسوء من خيار الوشي تلوينا   | وعاتق شوحط مم مقاطعها  | 3 • 1 |
| <         | ترن منه متون حين مجرينا      | طرضتها بمنود غير معتلت | 3 - 1 |
| €         | فرداً يحن على أبدى المفيضينا | حسرتءن كنىالسربال آخذه | 131   |
| <         | كأنه وقف طج بات مكنونا       | متصرفت به جذلان مبتهجأ | 124   |

#### ﴿ فهرس الله ﴾

#### لما في منن الكتاب من لنات الميسر والقداح وصفاتهما واداتهما

الافاضة بالقداح ٢١ ١٤٤٨ ٢٢١ 104 6 150 6 144 6 99 الاقلام عمى الازلام ١٧ 141 148611761106104 3021 البرم (جمه أبرام) ٥٥ \_ ٧٤ ، 12 - - 144 6 99 التأريب ١٤٦ ــ ١٤٨ ، ١٠٠ ك ومثنى الايادي ) ١١٠ ء 104 6 111 التثنية ( رد القدح ) ٥٥، ١٠٠٢

ا بنا عيال ١٩٠، ٩٠ اجالة القداح ٢٤، ٢٧، ١٩٠٠ 104 . 144 أجزاء الجزور١١٢ ـ ١١٤-١١٤ أوّد القدح واعوجاجه ٥٩٦،٩٥ 144 الادعاض ٢٩ اربة البسر ١٤٨ الاريب (قدح) ١٥١ الازلام: تعريفها ١٨٨ الاستقسام البروح ( ومنه البارح والبريم) بها ۲۸ ـ ۲۲ استمارها ۱۰ استلحاق اليسر ١٥٣ اشاطة الجزور ۲۲ ، ۲۳ أعفار الجزور ١٢١ ـ ١٢٣ ، أثنيم الأيسار (وانظر التثنية 127\_1246 174 الأغفال ٥٦ ، ٥٥ ، ٨٢ ، ١٨

131

حوير القدح ١٢٨ ، ١٢٩ خروج القدح ( اي فوزه ) ٢٦ خضخضة القداح وخياضها توقان القدح للخروج ١٣٧، ١٣٧ الخطار والخطر ٥٥، ٢٦، ١٤٧، 121 الجزور) ۱۱۲ (۱۱۲ م۱۱۷ انځليم (قدح) ۲۲ ، ۲۵ - ۲۷ الخوار ۹۲ \_ ۹۶ خيس المتاقة ١٣٧ الدوير ٩٩ ، ١٣٩ الرادف١٥٣ الربابة ٢٧ ، ١٣٠ - ١٣٠ 124- 140 الحِلْس (جمعموالس) ٢٢٠٥٦ رد آلابل من المرعى الى الميسر 3713071 الرقيب (قدح) ٥٦ (٥٧٥) ١٢٠٥)

التعقيب ٨١ تمظيم القدح ١٠٠ التوأم ٥٦ ، ١١٢ ، ١٢٠ الخصل ٨٦ ، ١٣٨ 157-1540 144 توحدالقداح ١١٨٠١١٠١١ الثنيا (ما يستني للجازر من جزءة القدح ٩٣ \_ ٩٤ جلجة القداح ١٩ ، ١٣٦٥ حيبة القدح ٢١ ، ١٤ حيبة 124-18-الجواري ۱۳۸ حد الماقة ١٣٧، ٨٣ ، ١٣٨ الحرُّضة ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣٢ ، الحظوة (جمعها حِظاء) ١٤٠٨ الرَّبد ٥٠ ، ١٤٠ 127- 1246 14 - 6 40 6 74 حنين القدح ورنينه١٠١ ـ ١٠٤ رد القدح (التثنية) ١٥٢ 181

صخب القدح ٩٦ ، ١٠٣ الرقيب (رجل) ١٤٢١–١٤١٥ الصريع (قدح) ٩٩ ، ١٠٠ ، 149 6 140 91:90 James 1 زجرالقدح ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۶ صفرة القدح ۱۱ ، ۲۲، ۲۸، 3P \_ 7P 3 XY/ صك القداح ٢٥ ١٢٢ ضبح القدح ١٢٨،٩٥ الضّرس (انظر المقرم وعض القدح) الضريب (قدح) ٥٦ ٥ ( رجل ) ١٣٣ \_ ١٣٥ طمع المقمور ٨٦ العاتق ١٠٤ الماند (وانظر العنود) ٩١،٩٠ المذار (قدح ) ٥٧ ١ ١٨ ٤ العِشاء (اجهاعهم فيه للميسر) ١٠٧

157 - 154 . 144 الرهن ۲۷ ، ۱۶۲ الزيم ١١٤ ـ ١١٦ 1 . . 6 9 . 性力人か3・3 الزميل ٥٧ سفاسق القدح ٩٦ ، ٩٨ السفيح ٥٠٠٠ السلفة ( الرّبابة ) ١٣٠ السنوح ( ومنه السائح و السنيح) 12 . 6 14 . 6 99 سوم القدح ١٨ الشيئاء وتقامرهم فيه بالقداح العدل (رجل) ١٤٦ YE 60160.62A\_ 24 12.61.9 \_. 1.4 الشتاء (عمى الجدب) ٢٦ الشجير ٧٣ ، ٧٤ الشطرنج ليس ميسراً ٣٧ ، ٣٧ عض القدح غيبته ٨١ ، ٨٠

٥٠ سبب تسميتها ١٨١ ماؤها ٥٦ صفاتها وهيأتها ٧٨القابها ٥٠،٣٩، ٣٨١ ، ٥٠،٣٥ 611461-46AA COAT ١٢٧\_١٢٧ المدح بأخذها وذم تركها ٤٤ المساجمة بها ١٤ملاستهاواستدارتها ٩٩٥ ۱۰۰ ۱۳۹ رءوسیا ۸۹ ـ ٩١ تعتبا من عود الشوحط القدح الآمر والقدحالناهي ٤٠ القرب ٩٨ القرم ، القرمة ٧٥ ، ٢٧ القبوبة والقبواب والتقبوب والمتقوّب ٥٢ - ٧٧ ـ ٧٩ الآحرم (قدم مرزوق اللحم) ۲۰۲،

العطاف والمطوف ١٤٠ ـ ٨٦ ، 9 . 49 علامات القداح ۲۲ ، ۳۵ ، ۲۵ 14 . VA -- YA -- YA العنود ( وانظر الماند ) ۲۰۲ ، 3.130.13371 عيان (انظر: ابنا عيان) غرية المنيع ٧٧ ، ٧٢ الغفل (انظر: الأغفال) 6 14 - 6 1 14 6 40 6 07 "iell 127-1246 144 الفرع (قدح متخير) ١٠١ فروض القداح (حزوزها) ٧٥ القرعة ٤٠ تمييزهامن المساهمة ٤١ قصوص النرد ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۳۲ القداح: ادحاضها ۲۹ تهابه القمير (المقمور) ۲۸ مقادرها ۷۷ التقامر سا ٤٣ تفديتهاولمنها ٢١، ٢٥، ٦٨ ، ٦٧ عظوطها كرالقدح ٦٧ ، ٨٨ - Yo 6 09 - 07 60 164+ ١٤١ خفة اليدبضريها ا

الليل (اجتماعهم فيه للميسر)١٠٧٥ المستفاض (المجمول مفيضاً)١٢٩٥ المستلحق ١٥٤ المسقيح ١٥٠ المطحر ٨٨ ، ٨٩ المقب ٥٤ ١٠١ ( ١٠١ المقب ١٠١ م الملي ٢٥ ، ٥٩ ، ٢١ ، ٢٥ 6144 6144 - 14.6114 101 6127 -- 124 المعلم ٥٣ م ٨١ ، ١٨ المعاوب ۹۲،۹۲ المداير (المعادي في القار) ١٤ المغلاق (جمعه مغالق) ٥٩ ٧٦٥ 976 44 المفيض ٢٥ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١٣٠ المقروم والمقريم والمقرم (وانظر الضرس) ٥٩ ، ٢٧ ، ٧٧ ، 140 . 125 . 44.42

11461.4 المتاقة ٢٨ ١٣٧ ١١١ المتقوّب ٥٢ ، ٧٨ المتمنح (القدح المستعار) ٢١) المضبوح ١٢٨ مثني الايادي٤٥ ، ٥٥ ، ١٠١ ، المعتلث ٥٠١ 104 : 114 : 11 . الجير (قدح) ١٠٠٠ ، ١٢٥ المحمد ١٢٨ ، ١٢٩ المجول ۳۰ المخالمة (المقامرون) ۲۸،۲۲ المخشوبة (قداح)١٣٥ المدحضون (المقمورون) ٢٩ المدمج (قدح) ۱۰۸ المربوع ٥٧ ، ١١٨ ، ١٢٠ المساحمة بالقداح ١٤ السبل ٥١ ٥١ ٥١ ٥١ ٥١ ٤ 122615861546141

المقمور ( وانظر القمير ) ٣٩ المكتب ٤١ ، ٢٤ المكنون ٥٣ ٣٢-٢٢ ، ٢٧ ، ٥٨ ، ٠٠١ الوسوم ٨٧

> 147 : 140 المنيحان ٦٨ . . ٧٠ مواصم القدح ٨٢ المؤرّب ٩٠، ٩١ الموسوم ۸۲،۸۲۲ المهمم ٢٢ ، ١٤ الموصم ، ۹۲ ۹۶

الميسر: تعريفه ٣٦ في أن لفهان ابن عاد أول من فعله ٤٤ ـ ٨٤ اليسر ( الضارب بالقداح جمه کیفیته ۳۰ نفعه ۳۰ کیفیت مدح الداخلين فيه وذم الخارجين عنه 22\_00 قطمه بالاسلام ۳۰ الميسر والشعر الجمع ايسار) ۳۳ العربي ٣١،٣٠ الميسر هو أيسر (بمعنى جزأ واقسم)٣٤،٣٢ الجزور ۲۲

اميمة القدح ( نشاطه ) ٢٠ ١٠٣٥ 127\_124614.640607 milil الدد ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۸ المنيح ٥٥، ٥١ - ٥٥، ١٠ ، النقبة (لون القدح) ١٠٣٠١

> الوغد٢٥ الوكيل (الرقيب) ١٣٥

الياسرون وأحوالهم ٣٠ عددهم ١١٠ الياسرون واقوات الفقراء ٤٤ ، ٤٤ ، ١٠٦ الجازرون ۲۲، ۳۵ المقامرون بالقداح على الجزور ۲۰

آیسار) ۳۲ ، ۱۰۱،۸۷ ) 108 6 1476 141 ، (قد بكون جمع ياسروجم

۲۳ جزر

#### ﴿ فهرس دابع ﴾

بما في كتاب ( الميسر والقداح ) لابن قتيبة من امماء الاعلام

ولم نذكرما في المقدمة والهوامش

1

الاعراب ۳۰ الاعشى ٤٤، ١٥١ امرؤ القيس ١٣٢ أوس بن حجر ٩٧، ١٣٥

الاخطل ۲۷، ۲۵۷ الاشاعر ۱۳۵ الاصمعی ۲۷، ۲۷۰ أظائف (جبل) ۲۷، ۲۷

جربر ۲۰،۳۸ جربر ۲۰،۳۸ جمع (وهي المزدلقة) ۱٤۰

جابر بن سعيم ۲۳ الجاهلية ۳۰، ۲۰، ۲۱

ساد بن زید ۲۳

الحارث بن حلزة ١٠٨ الحطيئة ٥٤ ن - ن ابوذؤیب ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳،

أبو دواد الايادي١٣٣ الديران بدمشق ٧١

ر- ز

الراعی ۲۵،۳۵،۲۷،۸۹، ۸۹ زکریا علیه السلام ۲۹،۲۹ ۲۲۶ زهدم (فرس) ۲۲۴

س

سهل بن عمد ۲۷۷ ابن سیرین (انظر محمد)

سعیم بن وئیل ۳۳ بنو سلیم ۱۲۲

ش\_و

طرفة ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ الطرماح ۲۳ ، ۲۹ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱

٦

بنو طامر بن صعصعة ٢٦ عبيد بن العرندس ٤٨ عبيد بن معمر ١٤٠ العجاج ٩٧ عدي بن زيد ١٢٨ عدي بن زيد ١٢٨ عرفات ١٤٠ عروة بن مرة الحذلي ٨٠

عروة بن الورد ٢٤ عمر بن الخطاب ٢٤ ، ٥٠٥ عمر بن عبد العزيز ٤٠ ، ٤٠ بنو عمرو الفنويون ٤٨ عمرو بن شاس ١٣٧ عمرو بن قيئة ٥٩ ، ٥٥ عمرو بن معدي كرب ٤٤ عنترة ٥٠ ، ١٢٦ ، ١٤٠

ف – ق

فریش ۱۰۰ فضاعهٔ ۲۲

ك \_ ل

البيد ٥١٠ ١٠٠٤ ١٠٠١ ١٠٠٠ لليد ١٠٧٥ ١٠٠١ ١٠٠١

کثیر ۱۲۱ کعب بن زهیر ۱۳۲ الکمیت ۱۳۵، ۲۲، ۲۲ ، ۱۳۵

متم بن نویرهٔ ۵۵

مالك بن نويرة ٥٥

الفرزدق ۲۱،۴۱

فزارة ۲۷

عمد صلى الله عليه وسلم ١٠٥٠٠٠ عمد بن زياد ٢٩٩ عمد بن سيرين ٢٩١٠٠٠١ المرقش ٢٧، ٢٠١، ١٥٩٠ مريم (ام عيسي عليهماالسلام) ٢٨٨ المزدلقة ١٤٠ معد ٢٥، ٢٠

ك

نزار۷۷ الخرین تولب ۵۹ ،۹۰۱، ۱۱۸ ، ۱۲۸ النابغة الجمدي ١٢٥ ، ١٥٢ النابغة الديباني ١١٠ ، ١٥٢ أبر النجم ١٣٦

ه -- ي

ابن هرمة ۲۰ الولید بن عقبة بن آبي معیط ۲۰ هشام بن حسان ۳۸ الیمن ۲۲ پونس علیه السلام ۲۹، ۶۱

#### ﴿ نصميح ﴾

#### انتبهت بعد انتهاء الطبع الى غلطات هذا صوابها:

|                    | سطر      | سنحة       |
|--------------------|----------|------------|
| رزينه              | 12       | ٤٢         |
| سكراة              | <b>Y</b> | ٥١         |
| ديوان عروة         | *        | ٥٨         |
| عمرو بن هيئة       | ٤        | 04         |
| خليع لعام          | *        | 71         |
| يغيرعلى الطريق     | 14       | 74         |
| في كل ربابة يضرب   | *        | ₩.         |
| بدا عانداً         | *        | 4.         |
| وملاسته. بدا عاندا | ٤٣       | 91         |
| بمصابها            | 11-1+    | <b>\**</b> |
| المعمد             | •        | 171        |
|                    |          | 122        |

أيمان العربة والادب والتاريخ فى القرن الرابع المعري من رجال العربية والادب والتاريخ فى القرن الرابع المعري كان قامًا بمنصب السكتابة لسكافور الاخصيدي في دولة مصر

نسخه ، وصححه ، وعلق عليه معتالية الرسما لخطب معتالية الرسما لخطب منشي مجلة ﴿ الزهراء ﴾

نقلاً عن لسخة الحرابة التيمورية ( ٣٦٢ الغة ) ونسخة دار الكتب المصرية ( ٢٣٤ مجاميع )

عُنيَتُ بنشين عُنيَنَ بنشين المُنافِئة المُنافِئة المُنافِئة المُنافِئة المُنافِئة المُنافِئة المُنافِئة المُنافِئة المُنافِقة المُنافقة المُنافقة



منشغيدران رشنق ونصب لبانشره

ویلیه
مُلْحَقُ فیه لَمَعُ من شعر الشاعر الحکیم
فر أبی الفضل جعفر بن محمد بن أبی سعید بن شرف که
الحجُد امی الأند أسی

صنع البركات عبد الدزيز الميمى ﴾ أبى البركات عبد الدزيز الميمى ﴾ السّلّقي الرّاجكوني لطف الله به الاستاذ بالكاية الشرقية في لاهور ( الهند )

تمت الطبع سيا المطبع من الطبع المطبع من المطبع من المطبع منها ألم المعلم المنها ألم المنها ألم المنها ألم المنها ألم المنها المنها ألم المنها المنها ألم المنها ألم



بحث ممتع عن حياة ابن رشيق ودولة للمزين باديس وعران القيروان

> ومعه ترجمة ابن شرف القيرَواني وابنه جعفر

صنعُ الاستاذ عبد الدزيز الميدي الرَّاجوتي الاستاذ عبد الدزيز الميدي الرَّاجوتي الاستاذ بالكلية الشرقية في لامور ( الهند )

بطلب من المنابعة المن

